الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م جميع الحقوق محفوظة



القاهرة - ٥٥ شارع محمود طلعت (من شارع الطيران) - مدينة نصر تليفون : ٢٦١٠١٦٤

رقم الإيداع : ٢٢٥٧ لسنة ١٩٩٩ الترقيم الدولى : ٢٢٥٤-5727



دڪتور محد محد محد محديسن



قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبًّا ﴾ سورة الكهف ٨٤:

عن وابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جاء أجله وهو يطلب العلم لقى الله تعالى ولم يكن بينه وبين النبين إلا درجة النبوة»

رواه الطيراني في الأوسط



# بقتنطيتي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا a محمد ¢ وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فإن المُصنفات التي وضعها العلماء السابقون في ١ اسباب نزول القرآن ١

تعتبر نافعة ومفيدة وقد استفدت منها ولله والحمد والشكر واسأل الله أن يجزى مؤلفيها أفضل الجزاء .

إلا أن بعض هذه المصنفات تارة لا يلتزم مؤلفوها بالروايات الصحيحة في هذا الموضوع الهام المتصل إتصالاً وثيقاً بتفسير القرآن الكرم .

- \* وأثناء قيامي بتفسير والقرآن الكرج، كان من منهجي : إذا كنان للآية سبب نزول اكتبه قبل الشروع في تفسير الآية الكريمة إذ معوفة سبب النزول يلقى الضوء على معنى الآية الكريمة .
- \* ونظرا الاهميمة همذا الموضوع فقد بذائت قصارى جهمدى في الاقتصاد على الروايات الصحيحة .
- \* وبعد أن أعانني الله تعالى وأتمست تفسير القرآن قررت أن أضع مصنفا خاصا بأسباب نزول القرآن .

فوضعت مصنفي هذا وسميته :

( فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن )

# منهج التصنيف

التزمت في تصنيف كتابي هذا مايلي :

\* أولا : الاقتصار على ذكر رواية واحدة

في أسباب نزول الآية الكريمة طلبا للاختصار .

\* ثانيا : رتبت كتابى هذا وفقا لترتيب القرآن الكريم .

\* ثالثا : أبدأ بكتابة الآية الكريمة تم أكتب سبب نزولها .

\* هذا وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .

أسال الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم .

وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولاينون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وصل اللهم على سيدنا و محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلف

خادم القرآن والعلم أد / محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه آمين



### بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الدخول في الحديث عن موضوعات هذا الكتاب ساتحدث عن الموضوعات الآتية لصلتها الوثيقة بأسباب النزول وهي :

ا . تعريف أسباب النزول .

ب. هل جميع الآيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

جـ ـ طرق معرفة أسباب النزول .

د. فوائد معرفة أسباب النزول .

ه. هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟

و ـ بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول .

وهذا ترتيب الحديث عن هذه الموضوعات حسب ترتيبها :

# أولا ، تعريف أسباب النزول ،

الاسباب : جمع سبب ، وسبب النزول هو : ان تحدث حادثة وقت حياة النبي ﷺ فتنزل آية ، او آيات تبين حكم الله فيها : مثال ذلك : ما روى عن داين عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

لمَا نزلت : ﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيرَتُكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ سورة الشعراء : ٢١٤

خرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى صعد (الصفا) فهتف (يا صباحاة) فاجتمعوا إليه فقال : و ارايتكم لو اخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجيل أكنتم مصدقى، ؟

قانوا : ماجرً بنا عليك كذبا ، فقال : «فإتن نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال و أبو لهب، عليه لعنة الله : تبا لك ألهذا جمعتنا ، فنزلت هذه السورة :

﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ ١ هـ (١) .

<sup>(</sup>١) آخرجه البخاري في كتاب التعبير مجلد / ٨ ص ٨٣٧

# ثانيا إن قيل : هل جميع الأيات القرآنية ورد في كل منها سبب نزول ؟

اقول : ليس لكل آية من 3 القرآن ¢ سبب اقتضى نزولها : بل منها ما يكون لنزولها سبب ء ومنها ما ليس لنزولها سبب .

# • ثالثا ، طرق معرفة أسباب النزول ،

الطريق الوحيد لمعرفة اسباب نزول القرآن هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا نزول الآيات : وعزموا ما اقترن بإنزالها من آسباب .

# ه رابعا : هوائد معرفة أسباب الترول :

لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيره ، ومزايا جمة .

وقد بينت ذلك بإطناب في كتابي ٥ فتح الملك المنان في علوم القرآن ٥

فليرجع اليها من يريد ، وحرصاً منى على عدم الإطناب ساذكر الفائدة التالية فقط وهي :

معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم ، مثال ذلك :

قوله تعالى : ﴿ وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْمَحِيصَ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعَشَوْلُوا النَّسَاءُ فِي الْمَحْيِسَ وَلا تَقْرَبُوهُ مُنْ حَتَّى يَظَهُرُنَ فَإِذَا تَظَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثَ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُّ التَّوَابِينَ وَيُعِبُّ الْمُنْتَظَهِّرِينَ ﴾ سورة الشرة : ٢٢٣

فقد آخرج ه مسلم؟ وهل السنن عن دانس بن مالك؛ رضى الله عنه ت ٩٣٪ ان اليهود كانوا. إذا حاضت المرأة منهم آخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاتزل الله : « ويستلونك عن الخيض، الآية .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جامعوهن في البيوت : . أي اجتمعوا معهن . واصنعوا . كل شيء إلا النكاح ، ١ هـ <sup>(١)</sup> .

# • خامسا : هان قيل : هل العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ؟

أقول: القول الراجح في ذلك: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. وقد قال بهذا. جمهور العلماء:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في باب الحيض جدا / ٢٤٦ [٢٠٢] .

المالكية . والحنفية . والشافعية . والحنابلة .

وقد استدل العلماء بعدد من الأدلة (١) . والله أعلم .

# • سادسا : بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول :

قال دحاجى خليفة ٥ ت ١٠٦٧ه هـ فى كتابه كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون : المجلد الاول ص ٧٧٠٧٦ :

ومن الكتب المؤلفة في أسباب النزول :

١. اسباب النزول و لعلى بن المديني ۽ ت ٢٣٤ هـ وهو أول من صنف فيه .

٢ . أسباب النزول ( لعبد الرحمن بن محمد المعروف بمطرف ( ت ٢ . ٢ هـ

٣ . أسباب النزول ٤ نحمد بن اسعد القرافي ٤

٤ . أسباب النزول # لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي ، ت ١٦٨ هـ

٥ . أسباب النزول ولبرهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري ٥ ت ٧٣٢ هـ

آسباب النزول الابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي)
 أسباب النزول (لشهاب الدين احمد بن على بن حجر العسقلاني) ت ٨٥٢ هـ

٨ - أسباب النزول ٥ لأبي جعفر محمد بن على بن شعيب المازنداني ٥ ت ٥٨٨ هـ

والله واعلم

<sup>(</sup> ١ ) انظــر تفصــيل ذلـــك فـــى كتــاب [ فتح الملك المنان فى علوم القرآن ] وكتابى [ فى رحاب القرآن ] جـ ٢ / ٣٦ .

#### سورة البقرة

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمَ أَأَنْدَرَتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلْوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَيْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ ﴾

سبب نزول هاتين الآيتين :

خرج ابن جرير الطيرى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، عن دأبى العالية رفيع بن مهران
 الرياحى ، و . . .

قال : نزلت حاتان الآيتان في قادة الأحزاب ، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تُورُ إِلَى اللَّذِينَ بَدُلُوا يَعْمَتُ اللَّهِ كُمُواْ وَآحَلُوا قُومُهُمْ وَارْ البُوارِ ﴾ سورة ابراهيم رتم : ٢٨.

قال : فهم الذين قُتلوا يوم « بدر » ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان :

د أبو سفيان ، والحكم بن أبي العاص، ١هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحَنُّ مُسْتَهْزُلُونَ ﴾ آية رقم ؛؛

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 8 على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي؛ ت ٢٦٨هـ

بسنده عن (ابن عباس) رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

نولت هذه الآية في «عبدالله بن أبي بن سلول» وأصحابه ، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « عبد الله بن أبي أه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم :

فذهب فأحمد بيد « ابسى بكره فقال : مرحبا بالصَّديق سُيد بنى تميم ، وشيخ الاسلام ، وثاني رسول الله ﷺ في الغار ، الباذل نفسه وماله لرسول الله ﷺ .

 (١) انظر: تفسير الدر المتور نسيوطى جد ١:٦٥ وفتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ١/ ٣٣ ثم اخذ بيد و عمر ؟ فقال : مرحبا بسيّد وعدّى بن كعب ؟ الفاروق ، القوى في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم أخذ بيد د عليَّ بن أبي طالب، وقال : مرحيا بابن عم رسول الله عَلَيْهُ وختنه، سيد ديني هاشم و ما خلار سول الله مَنْكُ .

ثم افترقوا فقال « عبد الله بن أبي ، لاصحابه : كيف رايتموني فعلت ؟ فإذا أريتموهم فافعلوا كما فعلت ، فائتوا عليه خيرا ، فرجع المسلمون التي اللبي ﷺ واخيرو، بذلك ، فنزلت هذه الآية ١٩-(١).

قال الله تعانى : ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَستَعْطِي أَنْ يَقَطْرِبَ مَثَلاً مَا بَقُوضَةً فَمَا قُولَهَا قَامًا اللّبينَ آمُنوا فَيَعْلَمُونَ أَلَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا اللّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَوَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثْلاً يُضِلُ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَّاسِقِينَ شَيَّ اللّذِينَ يَفَقَضُونَ عَهُمَا اللّه مِنْ بَعْد مَيْنَاقُهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآية وقيم ٢ ، ٢٧

#### سبب نزول هاتين الآيتين :

قال ١٩ ابن مسعود ، رضى الله عنه ت ٣٢هـ و ١ ابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

لمَا ضرب الله هاذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى :

ه مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ،

وقول تعالى : ١٩ و كصيب من السماء 4 الخ

قال المنافقون : الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال ، فانزل الله تعالى الآيتين و إن الله لا يستحى؛ الح 1 هـ (٢)

♦ وقال ٤ الحسن البصرى ٩ ت ١١٠ هـ و ٤ قتادة بن دعامة ٩ ت ١١٨ هـ :

لما ضرب الله المثل بالذباب ، والعنكبوت فقال :

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى جـ١/ ٦٩ وفتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن للدكتور / محمد محمد سائم محيسن جـ١/٣٣

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : أسباب الترول للشيخ عبدالفتاح القاضى ص ١٣ ونفسير الشركاني جـ ١ / ٨٩ وفتع الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكريم للدكتور أر محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ٢٥

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَن يَخْلَقُوا ذُبَّابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ سورة الحج : ٧٣

وقــــال : ﴿ هَـٰلُ الَّذِينِ اتَّخَذُوا مِن دُودِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْمُعَكَّبُوتِ التَّخَذَتُ بَيَنَا ﴾ ســـــورة العنكبوت: ١٤

قال اليهود : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الحسيسة ؟

فانزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُستحى ﴾ الخ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفلا نَعْفُلُونَ ﴾ آية رقم ؟؟

#### سبب نزول هذه الآية :

\* قال دابن عباس ؛ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

نزلت هذه الآية في يهود اهل المدينة : كان الرجل منهم يقول لصهره ، ونذوى قرابته ، ولمن بينهم وبينه وضاع من المسلمين : اثبت على الدين الذى أنت عليه ، وما يامرك به هذا الرجل . يعنون النبي محمد أ ﷺ . فإن أمره حق ، فكانوا يامرون الناس بذلك ولا يفعلونه : اهـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّائِعِينَ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ آية رقم ١٢

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ ابن جرير الطبرى ٥ ت ٢١٠ هـ

عن ٥ مجاهد بن جبر ٥ ت ٤٠٠ هـ

قال : سأل «سلمان الفارسي 1 رضى الله عنه النبي ﷺ عن أولائك النصاري ، وما روى من اعمالهم ، فقال :

الله يموتوا على الإسلام، قال (سلمان»: فإظلمت على الأرض وذكرت اجتهادهم ، فنزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ آسُوا وَالَّذِينَ هَامُوا وَالشَّمَارُىٰ ﴾ .

( 1 ) انظر : اسباب النزول للراحدى ص ٢٦ وتفسير البغوى جـ ١ / ٨٥ وفتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكرم للدكتور / محمد محبد محيت جـ ١ / ١٠ . ٥٣

( ۲ ) انظر : انساب نزول القرآن للواحدي ص ۲۷ واسباب النزول للشيخ القاضي ص ۱۳ و تفسير القرطبي جـ
 ( ۲ ) تغفر : المبار البغري جـ ۱ / ۱۷ و وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محيس جـ ۱ / ۷۹ و رفسير الدكتور / ۱ محمد محمد سالم الدكتور / ۱ محمد محمد سالم الدكتور / ۱ محمد محمد سالم محمد سالم الدكتور / ۱ محمد سالم الدكتور / ۱ محمد محمد سالم الدكتور / ۱ محمد سالم الدكتور /

فدعا . اى النبى ﷺ . 9 سلمان الفارسي ، فقال : نزلت هذه الآية في اصحابك ، ثم فال : 9 من مات على دين 1عيسي ، قبل أن يسمع بي فهو على خير ، ومن سمع بي ولم يؤمن نقد هلك ؟ ١هـ(١)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا اتَّحْذِنُونُهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلِيكُمْ لِيُحاجُّوكُمْ بِعِيدُ رَبِكُمْ أَفَلاَ تَقْلُونَ ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* عن ٥ قتادة بن دعامة ٥ ت ١١٨ هـ :

ان اليهود كانوا يصانعون المؤمنين ليرضوهم ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا ان يحدثوا المؤمنين بما فحح الله عليهم وبين لهم في كتابه من نعت النبي «محمد ، و ﷺ ونبوته ، وقالوا إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ربكم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ يَكُنُّونَ الْكَتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لَيضْتُرُوا به تُمَنّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مَمّاً كَتَبَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مَمّاً يَكُسُونَ ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أولاً : عن دابن عباس ، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : نزلت هذه الآية في احبار اليهود وجدوا نعت النبي عَلَيُّ في التوراة أنه اكحل ، أعين ، ربعة ، جعد الشعر ، حسن الوجه ، فمحوه بايديهم حسداً وبغياً ، ووضعوا مكانه: إنه طويل ، أزرق ، سبط الشعر » ١هـ <sup>٢٦</sup>.

\* ثانيا : قال الكلبي محمد بن السائب بن بشرة ت ١٤٦ هـ :

نزلت هذه الآية في الذين غيروا صفة النبي ﷺ في كتيهم وجعلوه: آثم ، سيطا ، طويلا ، وكان ربعة ، اسمر ، النبي ﷺ ، وقالوا : لاصحابهم ، واتباعهم : انظروا إلى صفة النبي اللذي يبعث في آخر الزمان ، ليس يشبه نعت هذا ، وكانت للأحيار والعلماء مأكله من سائر اليهود ، فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة ، ثم غيروا ، ١٩هـ (٤) .

- ( ۱ ) انظر : تفسير الدر الثنور للسيوطى جـ ۱ / ۱۵ واسباب النزول للواحدى ص ۲۸ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ۱ / ۱۰۳ /
  - (٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٤ و تفسير الدكتور / محمد محمد سالم محبسن جد ١٢٢/١
- (٣) انظر : أسباب التوول للشيخ القاضى ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم معيسن جـ ١/ ١٧٧ . مخطوط ( ٤ ) انظر : أسباب النوول للواحدى ٣٩ وتفسير القرطبى جـ ٣/ ٩ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم
  - ) انظر : امیناب اللزوان للواحدی ۲۹ و نفسیر الفرطیی جـ ۲ ۹/ و تفسیر الد تثور / محمد محمد ساد محیسن جـ ۱ /۲۷/

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلفَ اللّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهَ مَا لا تَعَلَمُونَ ﴾ آية رقم ٨.

#### سبب نزول هذه الآية :

\* عن «ابن عباس» رضي الله عنهما ت ٦٨هـ :

أنّ بعض البهود كانوا يقولون : إنّ مئة الدنيا سبعة آلافِ سنة ، وإِمَّا تُعدُّب يكل الف سنة من أيام الدنيا يوم واحداً في النار فهي سبعة أيام معدودة ثم ينقطم العذاب .

وكان بعضهم يقول لن تمسنا النار إلا أربعين بوماً وهى للدّة الني عبدنا فيها العجّل فإذا القضت انقطع عنّا العذاب ، ثم يخلفنا فيها أثاس وأشاروا إلى النبيّ ﷺ وأصحابه ، فقال فهم رسول الله ﷺ: د كفيتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها، لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبدأً ، . وفي هؤلاء جميعا نزلت الآية ، 1 هـ

أخرجه الطبراني ، وابن أبي حاتم <sup>(١)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادقينَ ﴾ آية رقم ؛؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* عن وأبى العالية الرَّياحيُّ ٥ ت ، ١٩٠ هـ :

قال : قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً او نصاري فانزل الله هذه الآية ، ١ هـ اخرجه ابن جرير . (٢) .

فال الله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَوَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدْيَهُ وَهُدِّى وَبُشَرَىٰ لَلْمُؤْمِينَ ﴾ آية رقم ٧٠

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، عن : ١ ابن عباس،

رضى الله عنهما ت ٦٨ه قال : أقبلت اليهود الى رسول الله ﷺ فقالوا : حدثنا عن خلال نسالك عنهن لايعلمهن إلا نبي ، فإن أنباتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك .

- (١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن ج ١٢٩/١٠
   (٢) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن ج ١٢٩/١٠
- ( Y ) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٥ وتفسير الدرالمتور للسيوطى حـ ١ أ ١٧٧ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٦٠

فقال لهم رسول الله ﷺ : 8 سلوا عما شتم ، ولكن اجعلوا لى ذمة وما أخذ ( يعقوب ٥ على بنيه ، لتن حد تتكم عن شرره فعرفتموه لتتابعتني على الإسلام ٤ ؟

فقالوا: ذلك لك ، فقال رسول الله عَلَيْهُ : ٥ سلوا عما شئتم ٥

فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسالك عنهن :

١ ـ اخبرنا عن أي الطعام حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟

٢ . وأخبرنا كيف يكون ماء المرأة ، وماء الرجل ؟

٣ ـ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟

٤ . وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في التوراة ، ومن وليه من الملائكة ؟

فقال النبي ﷺ: 9 عليكم عهد الله الن أنا أخبرتكم لتنبعني ؟ فاعطوه ما شاء الله من عهد وصيفاق. فقال. أى النبي ﷺ: تنشدتكم باللذى أنول التوواة على وموسى 6 هل تعلمون أن وإسرائيل 6. أى يعقوب. مرض مرضا شديداً فطال سقمه منه فندر لله نذراً لإن عافاه الله منه ليحرَّمن أحب الطعام والشراب إليه على نفسه ، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل ، وأحب الشراب إليه إنه الميه نعم.

فقال رسول الله عَلَيْهُ : واللهم اشهد عليهم ؛ .

ثم قال : د وانشدكم بالله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة على دموسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ، وأن ماء للرأة رقيق أصفر ، فأيهما علا كان الولد له والشبه بإذن الله عز وجل .

وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر بإذن الله ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أثنى بإذن الله » .

قالوا : اللهم نعم .

فقال النبي عَلَيْنَ : و اللهم اشهد و

وأنشدكم بالله الذي أنزل النوراة على ﴿ موسى ﴾ أنَّ هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟

قالوا : اللهم نعم ، فقال : ؛ اللهم اشهد ،

فقالوا : انت الآن . يعنون صدقت حتى الآن وتستحق أن تتبع.

ثم قالوا : فحدثنا من وليك من الملائكة ؟

فعندها نصحبك ولا نفارقك .

قال : فإن وليي 3 جبريل ۽ ولم يات الله نبيا قط إلا هو وليه .

فقالوا : الآن نفارقك ، ولو كان وبيك سواه من الملائكة لاتبعنَّاك وصدقُّناك .

قال : فما يمنعكم أن تصدقوا ؟

قالوا : إنه عدونا لانه لا يأتي إلا بالحرب والقتال والعذاب ، وسفك الدماء ، ولوقلت إن وليك «ميكائيل ، الذي يأتي بالرحمة ، والقطر ، والنبات لاتبعناك .

فانزل الله الآية ٤ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتَ بِنَيَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ آية ١٠ سبب نوول هذه الآية :

\* أخرج دابن جرير، وابن أبي حاتم، عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : قال دابن صوريا اليهودى ، للنبي تلك، :

يا ومحمد؛ ما جتننا بشيء نعرفه ، وما انزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها ﴿ فَانزل الله هَذَهُ الآية ١ هـ ( هـ ( <sup>٢ )</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ أَوْ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهَدًا نَبَذَهُ فُوبِينٌ مِنْهُمْ بِلْ أَكْثُرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ آية ١٠٠ سبب نزول هذه الآية :

\* قال دمالك بن الصيف اليهودى ؟ حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق ، وما عهد اليهم من الإيمان بالنبى دمحمده ﷺ ، وما عاهدوا الله من قولهم : لتن خرج دمحمد ۽ ﷺ لنؤمن به ، ولنكون معه على مشركى العرب ، قال دمالك بن الصيف ؛ :

والله ما اخذ علينا عهد في كتابنا ولا ميثاق أن نؤمن «بمحمد» فنقضوا العهد والميثاق ، وكفروا وبمحمد، ﷺ .

 <sup>(</sup>١) انظر: أسياب النزول للواحدى ص ٣٦ وأسياب النزول للشيخ القاضي ص ١٦٠١ وأسياب النزول لابي
 عبدالرحين الوادعي ص ٢٠٠١ وتفسير الذكتور / محمد محمد سالم محيسن جد ١٩١١ ١٦٤ ١٦١٠

 <sup>(</sup>۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦ وتفسير القرطبي ج ٢/ ٢٨ وتفسير الدرائلتور للسيوطي ج ١٨ / ١٨٠ تفسير الله كتور / محمد محمد سائم محيسن ج ١٧٠/١

فأنزل الله هذه الآية ١ هـ (١) .

\* واقول : لقد صدق الله إذ قال تكذيبا و لمالك بن الصيف اليهودى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَهَا آتِينَكُمْ مِن كِتَابِ وَحَكُمَةً فِمُ جَادَكُمْ وَسُولَ مُصَادِقُ لَمَا مَعَكُم تَقُومُنُوا و وأخذتُم عَلَى ذلكُمْ إصري قالل الحرزة قال فاشهَدُوا وأنا مَعَكُمْ مَنَ الشَّاهدِينَ ﴾ سورة ال عمران : ٨٨.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا وَاعِنَا وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلَيْمٌ ﴾ آية رقم ١٠٤٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج «أبو نعيم ، وابن للنذر ، عن « ابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : { كان العرب يتكلمون بهذه الكلمة ؛ : وراعنا»

فلماً سمعتهم البهود بقرئونها لرسول الله ﷺ اعجبهم ذلك ، وكانت الكلمة في لغة البهود السباً التحدة في لغة البهود السباً المسابه، السباً التحديث السباً ومحمداً السباً ومحمداً السباً التسبا لانه من كلام اصحابه، وكانت التسبا لانه من كلام اصحابه، وكانت التحديث والمناسبة ويضمحكون ، فقطن لها رجل من الانصار وهو : عسمد بن معادة وضي الله عنه وكان عارفا بلغة البهود فقال لهم : يا أعماء الله عليكم لعنة الله ، والذي نفس ومحمده بيده لتن سمعتها من رجل منكم لاضربن عنقه ، فقالوا : النسمة تقولونها ؟ فاترل الله هذه الآية ، اهر ٢٠١ ،

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ لُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا وَسُولَكُمْ كَمَا مُثِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ الْكُفْرُ بالإِيمَان فَقَدْ صُلَّ سُواء السَّبِيل ﴾ آية رقم ١٠٨

سبب نزول هذه الآية :

\* قال دابن عباس؛ رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

«نولت هذه الآية في دعمد الله بن أي أميّة» ورهط من قريش ، قالوا : يا دمحمد : اجعل لنا والصفاء ذهبا ، ووسع لنا أرض مكة ، وفجر الانهار خلالها تفجيرا نؤمن بك ، فانول الله هذه الآية [هـ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٦. ٧١ وتفسير الفرطبى حـ ٢/ ٢٨ وتفسير البغوى حـ ١٩٧/١.
 ٩٨ تفسير الدكتور / محمد محمد سالم محبسن جـ ١/ ١٧١

<sup>(</sup> Y ) انظر : أسياب التزول للواحدى ص ٣٧٠.٣٦ وأسياب التزول للثينخ القاضى ص ١٧٠.١٧ وتفسير اليغرى جـ ١ / ١٠٧ وتفسير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن جـ ١ / ١٧٩. -١٨٨

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٧ وتفسير الدكتور: محمد محمد سالم محيسن جد ١ / ١٨٨ . ١٨٨

\* واتول : انزل الله في اقوال هؤلاء الكفار الآيات الثالية : ﴿ وَقَالُوا أَنْ تُؤْمِنُ لَكَ حَمَّى تَظْمُو أَنَّ مِنَ الأَرْضِ يَنْلُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ لَخِيلٍ وَعَبْ فَشَجْرً الأَنْهَارَ خِلاَلَهِا فَلْجِرا السُّمَاء كَمَا وَعَمْتُ عَلِمَا جَمِنَا أَنْ أَيْنِ بِاللّٰهِ وَالْمَلَاكَةَ فِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن وَخُوفُ أَوْ تُولَّى فِي السَّمَاء وَلَنْ تُؤْمِنَ لَرِقَبِكَ حَنْيُ تَنْزِلُ عَلَيْنَا كِتَابًا لُفُوزُهُ قُلْ سَجَعًا وَبِي هَلْ كُتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا ﴾ فِي السَّمَاء وَلَنْ تُؤْمِنَ لَرِقَبِكَ حَنْيُ تَنْزِلُ عَلَيْنَا كِتَابًا لُمُؤَوَّهُ قُلْ سَجَعًا وَبِي هَلْ كُتُ إِلَّا بِشَرًا وَسُولًا ﴾

. وَلَ يَرَوُّونَكُم مِنْ يَعْدُ وَ وَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُوُّونَكُم مِنْ يَعْدُ إِيَمَانُكُم مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِم مِنْ يَعْدُ مَا تَبَيْنُ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَنَىٰ كُلُ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ آية رقم ١٠٠

سبب نزول هذه الآية :

\* قال ﴿ ابن عباس ﴾ رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

ة نزلت الآية في نفر من اليهود ، قالوا ( لحذيفه بن اليمان) ت ٣٦ هـ و ( عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما بعد وقعة ( أحد » :

لو كنتم على الحق ما هزمتم ، فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم ، فقال لهم ٤ عمار بن ياسرة : كيف نقضي العهد فيكم ؟

قالوا : شديد ، قال : فإنى قد عاهدت أن لا أكفر « يمحمد » صلى الله عليه وسلم ما عشت. ، نقالت اليهود : أما هذا فقد صبا .

وقال دحذيفه بن اليمان »: أما أتا فقد رضيت بالله تعالى ربا ، وه بمحمد : صلى الله عليه وسلم نبيا ، وبالإسلام دينا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وبالمؤمنين إخوانا .

ثم اتيا رسول الله ﷺ فاخبراه بذلك .

فقال رسول الله ﷺ : «قد أصبتما الخير ، وأفلحتما ه

فأنول الله هذه الآية ١هـ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ۳۸ و نفسير العوى جـ ۱/ ۱۰۵ وتفسير الدكتور / محمد محمد سائم محيسن حـ ۱/ ۱۹۰

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُرُهُ لُيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُرُهُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكَتَابَ كَذَلِكَ قَالَ اللّذِينَ لا يَعْلَمُونَ طَلْ قَوْلَهِمْ قَاللَهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يُومَ الْقَيَامَةُ فِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلُونَ ﴾ آية وقد ١٠٢

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٩ ابن إسحاق ، وابن أبي حاتم ، عن ١ ابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : هلما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتناظروا وتنازهوا حتى ارتفعت أصوات الفريقين ، فقالت اليهود للنصارى : ما آتم على شىء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل .

وقالت النصارى لليهود : ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة ، فانزل الله هذه الآية ، ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنْ مُنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكُو فِيهَا اسْمُهُ وَسَمَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاّ خَالِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية وقم ١١٤

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج وأبن اسحاق ، وإبن أبي حام ، عن وابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨ دان قريشا
 منعوا النبي عليه الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام ، قائزل الله : ﴿ وَمَنْ أَطْلُمُ مِمْنَ شُمَّ مَسَاجِدَ الله أَن يُذكّرُ فِيهَا اسْمَهُ ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَالْيَمَا تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١١٠ سبب نزول هذه الآية :

\* اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول فلواحدى ص ٣٨. ٣٩ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٩ وتفسير البغوى جد ١/
 ١٠٦ وتفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١: ٣٠٣ تقسير الدكتور: محمد محمد سالم محيسن جـ ١/ ١٩٦/

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ : ٢٠٤ تفسير الدكتور : محمد محمد سالم محيسن جـ ١ : ١٩٨

<sup>(</sup> ۱ ) نظر: مصبر الدار التكور للسروفي ح ۱ : ۲۰ كمير الله كتور : محمله محمد سالم مجيس جد ۱ : ۱۹۸. ( ۱ ) نظر: في ذلك : أسباب التزول للواحدي من ص ۲۹ ـ ۶۲ و تقسير البقوي جد ۱ / ۱۰۸.۱۰ و تقسير القريبي جـ ۲ / ۱ هـ ۱۹

وطلبا للاختصار ساكتفي بذكر مايلي :

عن وسعيد بن جبير و ت ٩٥ هـ عن وابن عمر ٩ رضى الله عنهما ت ٧٣هـ قال : كان رسول الله غلظة يصلمي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، وفيه نزلت : ٥ فاينما تولوا فنم وجه الله ١٤ هـ ١٠ أ.

\* وقال دابن عمر ٥ رضي الله عنهما ت ٧٣ هـ :

أنزليت : و فاينسما تولوا فثمُّ وجه الله ۽ أن تصلي حيثما توَّجهت بك راحلتك في التطوّع و إهراً ؟ .

أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يُعْلَمُونَ لُولاً يُحَلِّمُنا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَرْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهِمْ قَدْ بَينًا الآيَاتِ لَقَرْمُ يُوتُونَ ﴾ آية رقم ١١٨

سبب نزول هذه الآية :

اخرج ۱۹بن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم »

عن دابن عباس، وضي الله عنهما تـ ٦٨هـ قال : قال درافع بن حريملة، لرسول ﷺ : ياه محمد ، إن كنت رسولا من الله كما تقول قفل لله :

فليكلمنا حتى نسمع كلامه . فانزل الله :

﴿ وَقَالَ الذِّينَ لَا يَعْلَمُونَ لُولًا يَكُلُّمُنَا اللَّهُ ﴾ ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَلَىٰ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّى تَشِّعِ مِلْتَهُمْ قُلُ إِنَّ هُدى الله هُوَ الْهُلَدَىٰ وَلَيْنِ النِّعْتَ أَهُوا ءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيَ وَلا نُصِيرٍ ﴾ آية رقم ١٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج والثعلبي ، عن و ابن عباس ، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

ان يهود المدينة ، ونصارى نجران ، كانوا يرجون ان يصلى النبي تَلِكُ إلى قبلتهم .

(١) انظر: أسباب النزول لابي عبدالرحمن مقبل ص ٢٥ وانظر: تضير الدكتور / محمد محمد سالم محيسن

( ٢ ) انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

(٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٠٨ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠

فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم . فانزل الله وولن ترضى عنك البهود ولا النصري، «الآية ، ٨ هـ (١).

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا النَّبِيُّ مَثَالِمَةٌ لَلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامٍ إِبْراهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِنَّى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهُرَا بَيْتَى للطَّائْفِينَ وَالْعَالَثِينَ وَالرَّكُمِينَ وَالرَّكُم

سبب نزول هذه الآية :

« أخرج 8 سعيد بن منصور، واحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن المنظر ، وابن المنظر ، وابن أمي داون في الحلية ، وابن المنظر ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن حبان، والدار قطني ، والبيهقي في سننه عن ١٤ أنس بن مالك ٥ رضي الله عند ت ٩٣ هـ قال : قال ، عمر بن الحاطات ، وضي الله عند ت ٣٣ هـ :

ا عمر بن الحاطات ، وضي الله عند ت ٣٣ هـ :

وافقتُ ربّى في ثلاث ، قلتُ : يا رسول الله لو اتخذتَ من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت ;
 واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » .

وقلتُ : يارسول الله إنْ نساءك بدخل عليهنَّ البُرُ والفاجر فلو امرتهنُّ يحتجن ، فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول تلك نساؤه في الغيرة فقلت لهن : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنُّ أَن يُهَدِّنُهُ أَوْلَاجًا خَيْراً مُنكنُّ ﴾ التحريم : ٥ .

فنزلت كذلك ا هـ <sup>(٢)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بُلْ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ آية رقم ١٣٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 8 أبن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ٥ . عن ٥ أبن عباس ٤ رضى الله عنهما ت ٦٦هـ قال :

قال (عبدالله بن صوريا ، للنبي ﷺ : 9 ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا (محمد ، تهند . وقالت النصاري مثل ذلك .

فانزل الله فيهم : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُوهَا أَوْ نَصَارَى تَهْتُدُوا ﴾ الآية ١هـ (٣٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/ ٢٠٩ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٣

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدّر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٢٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٥٧ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

قال الله تعالى : ﴿ صِبُّغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ آية رقم ١٢٨ سبب نزول هذه الآية :

» آخرج «ابن مردوية ، والضياء في المختارة ؛ عن «ابن عباس » رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ عن النبي ﷺ قال : «إن بني إسرائيل قالوا : يا «موسى» هل يصبغ ربك ؟

فقال : اتقوا الله . فناداه ربه : يا دموسى؛ سالوك هل يصيغ ربك فقل : نعم ، أنا أصبغ الألوان : الأحمر ، والابيض ، والاسود ، والألوان كلها من صبغتى .

فانزل الله على نبيه : ٥ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » أهـ (١١) .

قال الله تدائى : ﴿ سَيقُولُ السُّفْهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَنَ فِلْنَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرُولُ وَالْمَغْرِبُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُستَقَيمِ (٤٣) وَكَذَلِك جَعَلْنَا كُمْ وَسَطاً لَتَكُونُوا شُهِئَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَلْةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا يُعْلَمُ مَن يَتِبِعُ الرُسُولَ مِعْنَ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِيبًةٍ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّ عَلَى اللّذِينَ هَذَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُصِيعَ إِيَمَانَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ فَرَءُوكٌ رَحِيمٌ ﴾ آية وقع ١٤٠ - ١٤٣

سببا نزول هاتين الآيتين :

\* أولا : أخرج دابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حام ، والبيهقي في الدلائل ، عن «ابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : ٥ صرفت القبلة عن الشام : أي بيت للقدر، . إنى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة . فاتي رسول الله ﷺ :

ورفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ونافع بن أبي نافع ، والحجاج بن عمر حليف كعب بن الاشرف ، والربيع بن أبي الحقيق ، وكنانة بن أبي الحقيق ، فقالوا له : يا ومحدد ، ماولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة وابراهيم ، ودينه ، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك ، وإنما يريدون فتنته عن دينه . فانزل الله : وسيقول السفهاء من الناس ، إلى قوله تعالى : 3 إلا لعلم من يتبع الرسول عمن ينقلب على عقيمه ، اهد (٢٠) .

 <sup>#</sup> ثانیا : أخرج \* ابن سعد ، وابن آبی شیبة ، وعبد بن حمید ، والبخاری ، ومسلم ، وأبو

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطي حد١/١٥٩

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٦٢

داود في ناسخه ، والترمذي ، والنسائي وابن جرير ، وابن حيان ، والبيهقي في سننه ، .

عن (البراء بن عازب ) رضى الله عنه ت ٦٦ه :

(ان النبي عَلَيْه كان اول ما قدم المدينة نزل على اخواله من الانصار ، وانه صلى إلى بيت
 المقدس سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت الحرام .

وإن أول صلاة صلاها . إلى البيت الحرام . صلاة العصر ، وصلى معه قوم . فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة .

فداروا كما هم قبل البيت الحرام . ثم أنكروا ذلك ، وكان الذى مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت الحرام رجالاً أو قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم . فانزل الله :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ لِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴾البقرة : ١٤٣ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ قَلْدُ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُولِيَنِكَ قِلَةً تُرْصَاهَا فَوَلَ وَجَهَكَ شَطَّرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ اللّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَلْمُ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِل عَمَّا يَهْمُلُونَ ﴾ آية رقم : ٤٠

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج و الترمذى ، والنسائى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والدار قطنى ، والبيهقى 9 عن و البراء بن عازب ٤ رضى الله عنه ت ٦٣ هـ قال : ١ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا ، وكان يحب أن يصلى نحو الكمية ، فكان يرفع راسه إلى السماء . فازل الله :

﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ . فوجه نحو الكعبة " أهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ البَّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهُ أَن يَطُوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطُوْءَ خَبْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ ﴾ آية رقم ١٥٨.

سبب نزول هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٦٠ (٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٢٦١

خرج دعبد بن حَمَيْد ، والبخارى ، والترمذى ، وابن جرير ، وابن أبى داود فى المساحف ،
 وابن أبى حاتم ، والبيهقى ٥ .

عن وأنس بن مالك و رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أنّه سُمل عن والصَّفا والمروة » قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما . فانول الله :

«إِنَّ الصُّفا والمروة من شعائر الله، الآية ١هـ <sup>(١)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعُنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعُنُونَ ﴾ آية رقم ١٥٠

سبب نزول هذه الآية :

اخرج وابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وابن عباس وضي الله عنهما ت ٦٨هـ :

قال : دسال معاذ بن جبل ، اخو بني سلمه ، و دسعد بن معاذ، اخو بني الاشهل ، و وخارجه بن زيد، اخو الحرث بن الجزرج .

نفرًا من أحبار يهود : عن بعض ما في التوراة .

فكتموهم إياه ، وأبوا أن يخبروهم . فأنزل الله فيهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنوَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

تال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْفَهَارِ وَالْفَلْكِ الْقِي تَجْرِي فِي النَّحْرِ بِمَا يَتَفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءَ فَأَحَّيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْلَ مَرْتِهَا وَبَثُ فِيهَا مِن كُلِّ دَائِمٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ لآيات لَقَرْمُ يَعْقَلُونَ ﴾ آية رقم ١٤:

سبب نزول هذه الآية :

 <sup>(</sup>١) انظر: تغسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/ ٢٩١ وأسباب النزول للواحدى ص ٤٩ وأسباب النزول للشيخ
 القاضى ص ٢٤

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٥ ٩ ٦ واسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

\* أخرج « ابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، عن ، ابن عباس ،

رضى الله عنهما ت ٣٦هـ قال : قالت قريش للنبي ﷺ : وادع الله أن يجعل لنا (الصفا) ذهبا نتقُوى به على عدونا .

فاوحى الله إليه : إنى معطيهم فاجعل لهم الصفا ذهبا ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا اعذبه إحداً من انعالمين . فقال : رب دعنى وقومى فادعوهم يوما بيوم . فانزل الله هذه الآية : « إنّ فى خلق السموات والارض» 1هـ (^ ) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ أَتِّهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا مِلْ نَتْبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَهْقُلُونَ شَيْنًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ آية وقع ١٠٠

سبب نزول هذه الآية ؛

\* أخرج ( ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن ابي حاتم ، عن (ابن عباس ) رضي الله عنهما ت ' هـ :

قال : دعا رسول الله ﷺ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته .

فقال له و رافع بن خارجة ، ومالك بن عوف ٤ : بل نتبع يا و محمد ٥ ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم بالخير منا . فانزل الله في ذلك : ٥ وإذا قبيل لهم اتبعموا ما انزل الله ٤ الآية ١هـ (٢٠).

عَالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا اَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ فَمَنَا قَلِيلًا أُولِنَكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَبِامَةِ وَلا يَزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٠٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج د الثعلبي، عن ١٩ ابن عباس؛ رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : نزلت هذه الآية في رؤساء البهود ، وعلمائهم : كانوا يهيبون من سفلتهم الهدايا والفضل ، وكانوا برحون أن يكون النبي المبعوث منهم . فلما بعث الله ومحمدا ، تلحًّه من غيرهــم خافسوا ذهساب ماكلتهم ، وزوال رياستهم ، فعمدوا إلى صفة النبسي ومحمد، تلكًّه فغيروها ، شم اخرجوهــا إليهــم وقالـوا : هذا نعمت النبسي البذي يخسرج في آخر الزمان لا

<sup>( 1 )</sup> أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٩٩ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٤

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٠٦ وأسباب النزول للشبخ القاضي ص ٢٥

يشببه نعست هذا النبي . فإذا نظر السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة النبي « محمد » فلم يتُبعوه .

فانزل هذه الآية «إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْمِرُ أَن تُولُوا وَجُرِهَكُمْ قَبِلَ الْمُشَرِقِ وَالْمَوْبِ وَلَكِنَ الْمِرْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَالْمُلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُتِتَامَىٰ وَالْمُمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ وَفِي الرَقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ وَآتَى الزُكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي النِّأَسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَامِ أُولِئَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ آية وقع ١٧٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنفر ٥ عن وقنادة بن دعامة ٥ ت ١١٨ ٥هـ في قوله تعالى : وليس النّره الآية : قال : ذكر لنا أن رجلا سال النبي ﷺ علّه عن والبر ٥

قانول الله هذه الآية . فدعا الرجل فتلاها عليه ، وقد كان الرجل قبل الفراقض إذا شهد أن لا إله إلا الله وان ٥ محمدا ، عبده ورسوله ثم مات على ذلك يرجى له في خير . قانول الله :

ه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، .

وكانت اليهود توجَّهت قبل المغرب ، والنصارى توجهت قبل المشرق . و ولكن البُّر من امن بالله عالآية ۱هـ<sup>(۲۷)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْفَقَلَى الْحُوُّ بِالْحُو وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَى فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاقِبَاعٌ بِالْمَعْرُوف وَآدَاءً إِلَيْه بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَحْفُيفٌ مِن رُبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم١٧٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ( ابن أبي حاتم 1 عن 3 سعيد بن جبير ، ت ٩٥هـ

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٣٠٠٩ وأسباب النزول للشيخ الفاضى ص ٢٥ وأسباب النزول للواحدى ص ٥٦

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣١٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

قال : دحيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ؟ .

قلم ياخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والاموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحر منهم، وبالمرأة من الرجل منهم . فنزل فيهم : 9 يايها الذين إمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبذ والاثنى بالانثى 9 : وظلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة .

فانزل الله : ﴿ النفس بالنفس ﴾ المائدة : 20 .

. فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد : رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون لنفس .

وجعل العبيد مستوين في العمد : النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم ۽ ١هـ <sup>(١١</sup>) .

قال الله تعانى : ﴿ أُصِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ يَسَائِكُمْ مَنْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَانَتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآن باشرُوهُنْ وابَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَشَيِّنُ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَيْسِشُ مِن الْخَيطُ الأسود من الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِنِّى اللَّيْلِ وَلا تَبَاشُرُوهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا نَقْرَبُوهَا كَذَلكَ يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِه للنَّاسُ لَمُلَهُمْ يَتُقُونَ ﴾ آية وقم ١٨٠

سبب نزول هذه الآية :

\* اولا : أخبرج (عيسه بن حميسه ، والبخساري ، والنسحاس فسي ناسخه ، وأبو داود » والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه ؛ عن ( البراء بن عازب ؛ رضي الله عنه ت ٢٣هـ .

قال : «اصحاب النبى ﷺ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإنظار فنام قبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإن «قيس بن صرمة » الانصارى كان صائما ، فكان يومه ذلك يعمل فى أرضه ، فلما حضر الإنطار اتى امراته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فاطلب لك .

فغلبته عينه فنام . وجاءت امرأته فلما راته نائما قالت : خيبة لك أنمت ؟ فلما التصف النارغشي عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١/٢١٦ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦

فَذَكُرَ ذَلَكَ لَلْنَبَى ﷺ فَنزَلَتَ هَذَهُ الآية :

وأحل لكم ليلة الصيام الرفث ٤ إلى قوله تعالى : و من الفجر٤ ففرحوا بها فرحا شديدًا ٥
 هـ(١).

ثانيا : آخرج الآئمة : «آحمد ، وإنن جزير ، وإنن النذر ، وإنن أبى حاتم بسند حسن » عن
 كعب بن مالك » رضى الله عنه قال : « كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه
 الطعام ، والشراب ، والنساء حتى يقطر من الغد» .

فرجع دعمر بن الحطاب ، وضى الله عنه من عند النبى ﷺ ذات ليلة وقد سهر عنده ، فوجد امراته قد نامت ، فايقظها وارادها فقالت : إنى قد نمت .

فقالت : ما نحت ثم وقع عليها . وصنع ٥ كعب بن مالك ٤ مثل ذلك .

فغدا ( عمر بن الحطاب ؛ رضى الله عنه إلى النبى تَقِيَّةً فأخبر، فانزل الله: ؛ علم الله أنكم كننم تختانون أنفسكم ؛ الآية (هـ <sup>( ) )</sup> .

قال الله نعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمُوالَ النَّاسِ بالإثْم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ١٨٨

سبب نزول هذه الآية :

، أخرج البن أبي حاتم ، عن اسعيد بن جبير، ت ٩٥ هـ

في قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» يعني بانظلم .

وذلك أن وامرا القيس بن عابس ، وعبد أن بن أشرع الحضرمي ؛ اختصما في أرض . وأراده أمرؤ القيس؛ أن يحلف .

ففيه نزلت : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بِينَكُمْ بَالْبَاطُلُ ﴾ ١ هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الأَهَلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْعَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بَأَن تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَقُوا اللَّهَ تَعَلَّكُمْ تُقُلِّحُونَ ﴾ آية رقم ١٨١

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١/٢٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٥٧

<sup>(</sup> ۲ ) انظر: تغسير الدر المثور للسيوطى جـ ١ /٣٦٧ واسباب النزول للواحدى ص ٥٥ واسباب النزول للشيخ القاضى ص ٢٨

#### سببا نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج دابن عساكر، عن «ابن عباس» رضي الله عنهما ت ٦٨هـ .

فى قوله تعالى : ويستلونك عن الاهلة ، قال : نزلت فى ومعاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنمة» وهما رجلان من الانصار :

قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دفيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتّى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدقّ حتّى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة؟

فنزلت : 3 يستعلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ۽ : في محل دينهم ۽ ولصومهم ۽ ولفطرهم ۽ وعدة نسائهم ۽ والشروط التي تنتهي إلى اجل معلوم " ١هـ <sup>( ١ )</sup> .

\* ثانيا : أخرج «البخاري ، وابن جرير، عن «البراء بن عازب ، ت ٦٢ هـ

قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره .

فانزل الله : ؛ وليس البر بان ثاتوا البيوت من ظهورها ؛ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ الشَّهُورُ الْعَرَامُ بِالشَّهُورِ الْعَرَامُ وَالْعُرُمَاتُ فَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُشَّقِنَ ﴾ آية رقم ١٩٠

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٤ ابن جرير ، عن و ابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت ، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذى القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآنية هو ومن كان معه من المسلمين واقصّّه الله منهم . نولت هذه الآية :

﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /٣٦٧

 <sup>(</sup>۲) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ۱ / ۳۱۸ وانظر : اسباب النزول للواحدي ص ٥٦ وانظر : اسباب الزول للشيخ القاضي ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ /٣٧٧ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاضى ص ٣٠ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٥٠

قال الله تعالى : ﴿ وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِنِّى النَّهَلُكَةِ وَأَحْسِبُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آية رقم ١١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج (عبد بن حُمَيْد ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، والبغوى في معجمه ، وابن المنذر ، وابن إبي حاتم ، وابن حبان ) .

عن «الضُّحاك بن أبى جبيرة » : أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون ، فأصابتهم سيئه فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك . فانول الله تعالى :

ووانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، ١هـ (١١) .

نال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَصْلًا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُمْ مَن عَرَفات فَاذْكُرُوا اللّهُ عِندَ الْمُشْمَرِ الْحَرَامِ رَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِن كُتُمْ مِن قَلِيهُ لَمِنَ الصَّالِينَ ﴾ آية رقم ١٩٨

سبب نزول هذه الآية :

⇒ آخرج الأشمة : «البخارى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى سننه »
 عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كانت : عكاظ ، ومجنة ، وذو الجاز ، اسواقا في الجاهلية ، فتاثموا أن يتجروا في الموسم، فسالوا رسول الله ﷺ عن ذلك ، فنزلت :

اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ٤ . في مواسم الحج " ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ وَامَنَتُغْفُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ آية وقع ١٩٦

#### سبب نزول هذه الآية :

 ♦ أخرج الأقمة : ٥ البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حام ، وأبو نعيم فى الدلائل ، والبيبهقى فى سننه ، عن دعائشة أم المؤمنين ،
 رضى الله عنها ت ٥٨هـ .

<sup>(</sup>١) انظر: تَفسير الدر المُتثور للسيوطي حـ ١/ ٣٧٤ وأسباب النزول للواحدي ص ٩ د وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر الشور لنسيوطي جـ ١ / ٤٠٠ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٦ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ٦٤

قالت : كانت قريش تؤمن دان دينها يقفون (بالمؤدفقة) وكانوا يسمون (الحُمُس) وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن ياتى (عرفات) ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله تعالى : 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ۵ هـ <sup>(17)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُم مَّاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرُ كُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُ ذَكُراً فَهَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنِيَّا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةَ مِنْ خَلاق وَمَنْهُمْ مُن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةُ رَفِّنَا عَذَابَ النَّارِ 100 أُولِّنَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ كَسَبُوا وَاللَّهُ صَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ آيات رقم 20 - 21 - 21

سبب نزول هذه الآيات :

اخرج ( ابن ابى حاتم ) عن ( ابن عباس) رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كان قوم من الاعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث ، وعام خصب، وعام ولاد حسن ، ولا يذكرون من امر الآخرة شيئا . فانزل الله فيهم :

﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ﴾ .

ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون :

﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ :

قانزل الله فيهم : ﴿ أُولُئكُ لَهُمْ نَصِيبُ مِمَا كَسَيُوا والله سريع الحسابِ ﴾ ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّذَيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قُلْبه وَهُو آلَدُ اللَّحْصَام ﴾ آية رقم ٢٠٠٤

سبب نزول هذه الآية :

اخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم :

عن دالسُّدُى إسماعيل بن عبد الرحمن، ت ٢٧ اهـ في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مِنْ يَعِجِيكُ قوله ﴾ الآية : ٢٠٠٤

قال : نزلت في و الاخنس بن شريق؛ وكان حليفا ٥ لبني زهرة ،

أقبل إلى النبى 攀 (المدينة) وقال : جلت أريد الإسلام ، ويعلم الله أنى لصادق . فاعجب النبى ﷺ ذلك منه ، فذلك قوله : وويشهد الله على ما في قلبه » .

(١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٤٠٨ انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٦٥

(٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ /١٧ لا انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٣

ثم خرج من عند النبي ﷺ فمر بزرع لقوم من المسلمين [وحُمُر ] فاحرق الزرع، وعقر الحمر . فانزل الله تعالى :

﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَمَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهِلِكَ الْحَرَّتُ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لا يُعِبُ الْفَسَادَ ﴾ البقرة: ( ٢٠ هـ (١ )

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفُسُهُ ابْيَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ آية وقع ٢٠٠٧

### سبب نزول هذه الآية :

⇒ آخرج « ابن سعد ، وابن المتذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن عساكر « عن السيب « ت ٩٤هـ
 سعيد بن المسيب « ت ٩٤هـ

قال : أقبل (صهيب بن سنان) مهاحراً نحو النبي تُطَلِّقُ فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كناتته ثم قال : يا معشر قريش قد علمتم أنى من أرماكم رجلا ، وأيم الله لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم في كنانتي ، ثم أضرب بسيفي ما بقى في يدى فيه شيء ، ثم أفعلوا ما شئتم ، وإن شئتم دللتكم على مالى ، وقبيتى بمكة وخليتم سيبلى . قالوا : نعم .

فلما قدم على النبي تلخه قال : « ربح البيع ، ربح البيع ، ونزلت : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ إِيَّمَاءَ مَرْضَاتَ اللَّهُ وَاللَّهُ رُوْفٌ بِالْمِادِ ﴾ (٢٠)

قال الله تعالىي : ﴿ يَا أَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةُ وَلا تُتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَوْ مُبِنٌّ ﴾ آية رقم ٢٠٨٨

سبب نزول هذه الآية :

النزول للواحدي ص ٦٧

أخرج ٥ ابن جرير٥ عن ٤ عكرمة مولى ابن عباس٤ ت ٥٠٥هـ

فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إَمْنُوا ادْخُلُوا فَى السَّلَّمُ كَافَّةً ﴾ :

قال : نزلت فى د ثملية بن صعير للازنى ، وعبدالله بن سلام ، وابن يامين ، وأسد وأسيد ابنى كعب، وسعيد بن عمرو ، وفيس بن زيد ، كلهم من يهود ، قالوا : يا رسول الله يوم السبت يوم كنا تعظمه فدعنا فلسبت فيه ، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل . فنزلت الآية ، 1 هـ <sup>(7)</sup> .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١/٤٢٧ انظر: اسباب النزول للواحدى ص ٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ١ / ٤٣٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٣ انظر : أسباب

 <sup>(</sup>٣) انظر : تغسير الدر المنتور للسيوطى جـ ١ / ٤٣٣ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٦٨ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص ٣٤

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَثْلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مُسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالصَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْدُ مَتَىٰ نَصَرُّ اللّهِ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصَرُّ اللّهُ قَرِيبٌ ﴾ آيه رقم ٢٠٤

سبب نزول هذه الآية :

﴿ أَخْرِجِ ﴿ عَبْدُ الْرَزَاقَ ، وَابْنَ جَرِيرٍ ، وَابْنَ الْمُنْذُرِ ﴾

عن اقتادة بن دعامة ٥ ت ١١٨ هـ في قوله تعالى : «أم حسبتم ٥ الآية ٢١٤ قال : نزلت في يوم الاحزاب :

أصاب النبي عَلِيَّةً يومثذ واصحابه بلاء ، وحُصر " ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَيْرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنهُ أَكْثَرُ عَنْدُ اللَّهِ وَالْفَشَّةُ أَكْثَرُ مِنَ الْفَقْلِ وَلَا يَزَلُونَ يَقَالُونَ كَمَّ الرَّحْدُ حَتَى يُرِدُّوكُمْ عَن دِيبِكُمْ إِن استَطَاعُوا وَمَن يرتَدهُ منكم عَن ديبه فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأَرْقِنكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّذِيا وَالآخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَاللُونَ ﴾ آية رقم ٢١٧

سبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ٥ أبن جرير ، وأبن المنذر ، وأبن أبى حاتم ، والبيهقى فى سننه بسند صحيح ، عن
 8 جندب بن عبدالله ٥

ظلم عن النبي في : ( أنه بعث رهطا وبعث عليهم دايا عبيدة بن الجراح ، أو د عبيدة بن الحرث، فلما ذهب لينطلق بكي صبابة إلى رسول الله في فجلس وبعث مكانه و عبدالله بن جحش، و كتب نه كتابا وامره أن لا يقرأ الكتاب حي بيلغ مكان كذا و كذا ، وقال : « لا تكرهن احدا على السير معك من اصحابك ، فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعا وطاعة لله وترسوله ، فخيرهم الجر وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع رجلان ومضى بقيتهم ، فلقوا دابن الحضرمي ، فقتلوه ، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو جمادي الثانية ، فقال الشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام . فاتزل الله تعالى :

# ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنَ الشَّهُو الْحَرَامُ قَتَالَ فَيَهُ ﴾ الآية .

 (١) انظر: تفسير الذر المسيوطى جدا (٤٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ الفاضى ص ٣٤ انظر: اسباب النزول للواحدى ص ١٦ فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم اجر .

فائزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ إِمَوا والَّذِينَ هاجِروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ﴾ 1 هـ (``) .

قال الله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِما إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُهُما أَكْبَرُ مِن تَفْعِهِما وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْفَقُو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَضَكُرُونَ ﴾ آية رقم ٢٠١

سببا نزول هذه الآية :

♣ اولا : آخرج الاثمة : دابن أبى شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذى وصححه ، والنسائى ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والتحاس فى ناسخة ، والخيام وصححه ، والنبهقى ، والضياء المقدسى فى المختارة ،

عن ٥ عمر بن الخطاب ٤ رضي الله عنه ت ٢٣هـ أنه قال :

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب المال والعقل .

فنزلت : ﴿ يستلونك عن الخمر والميسر ﴾ التي في سورة البقرة .

فدعى دعمر» رضى الله عنه فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا . فنزلت الآية التي في سورة النساء :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سَكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ النساء : ٤٣ .

فكان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران . فدعى وعمره رضى الله عنه فقرتت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت الآيتان فى سورة المائدة رقم ، ٩ . ٩ . فدعى وعمره فقرئتا عليه فلما بلغ : «فهل أنتم منتهون» رقم ٩١ قال وعمر» وانتهينا أنتهينا ١ هـ (٢٠) .

\* ثانيا : آخرج (ابن إسحاق ، وابن أبى حائم و عن و ابن عباس و رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :
 دأن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي على فقالوا : إنا لا تدرى ماهذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ ويستلونك هاذا ينفقون قل المفول» :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي حـ 1 / £43 انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٥ انظر : اسباب النزول لفراحدي ص ٦٩ - النزول لفراحدي ص ١٩٠

وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا مالا ياكل حتى يتُصدُّق عليه؛ .م(١) ر

قال الله تعالى : ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَنَامَىٰ قُلْ إِصَلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْتَنَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ آيه رقم ٢٢٠

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج ( أبو داود ، والنسائي ، وإنن جرير ، وإنن للنذر ، وإنن أبي حاتم والحاكم وصححه ،
 والبيهقي في سنته ، عن ( ابن عباس ، رضي الله عنهما ت ١٦٨ هـ .

قال : لما أنزل الله : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَهِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الإسراء : ٣٤ .

و﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَّمَى ظُلْمًا ﴾ الإسراء : ١٠ .

انطلق من كان عنده ينيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشمىء من طعامه فيجلس له حتى ياكله او يفسد فيرمى به . فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فائرل الله : و ويسئلونك عن اليتمى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ، :

فخلطوا طعامهم يطعامهم وشرابهم بشرابهم ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلِأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكة وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَقِيلًا مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولِئِكَ يَدَعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفُرةِ بِإِذْنِهِ وَيَبَيِنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُهَارَكُونَ كَا آيَةٍ رقم ٢٦٦

سببا نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج «ابن أبي حاتم ، وابن المنذر »

عن ومقاتل بن حيان؛ ت ١١٠ هـ قال : نزلت هذه الآية في دابي مرتد الغنوى؛ استاذن النبي ﷺ في (عناق) ان يتزوجها وكانت فا حظ من جمال ، وهي مشركة ، وهابو مرتد؛ يومنذ مسلم نقال : بارسول الله : إنها تعجبني . قانزل الله :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/ ٤٥٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٣٥

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ١ / ٥٦ ٪ انظر : أسباب النزول للشَّيخ القاضى ص ٣٦ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٧٢

﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلاَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ﴾ ١ھـ (١٠).

به ثانيا وأخرج (الواحدى ، عن (أي مالك ؟ عن (أبن عباس ٥ رضى الله عنهما في هذه الآية :
ولامة مؤمنة خير من مشركة ؟ : قال نزلت في دعبدالله بن رواحة و وكالت له أمة سوداء ، وأنه
غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فرع فاتي النبي عُقِّلًا فاخره خيرها . فقال له النبي عُقِّلًا : ماهي يا عبد
الله ؟ قال : تصوم ، وتصلى ، وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إنه إلا الله وأنك رسول الله . فقال :
يا عبد الله هذه مؤمنة . فقال دعبد الله » : والذي يعنك بالحق لاعتقها ولا تزوجها فضل . فطعن
علم علم من المسلمين وقالوا : نكح أمة . وكانوا يريدون أن يتكحوا إلى المشركين ويتكحوهم رغبة
في أحسابهم ، فائزل الله :

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ، ٢هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطْهُرُنَ فَأَلُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحبُّ المُتَعَلِّمِينَ ﴾ آية رقم ٢٢٢

سبب نزول هذه الآية :

◄ اخرج الألمة: " احمد ، وعيد بن حميد ، والندارمي ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والنحاس في ناسخة ، وابن المي حام ، والتحاس في ناسخة ، وابن حيان ، والنه المي دارة وابن المي حيان ، والنحاس في ناسخة ، وابن المي حيان ، والنبيهقي في سننه "عن انس بن مالك" رضي الله عند ت ٩٣ هـ : " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت . فضكل رسول الله تقلق عن ذلك فائزل الله تعالى فو ويستلونك عن الحيض قل هو اذى فه الآية نقال رسول الله تقلل هو أوسنعوا كل شيء آلا النكاح" ،

فيلغ البهود فقالوا : مايريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء أمُسيد بن حضير ، وعَباد بن بشر ً فقالاً : يارسول الله إن البهود قالوا : كذا وكذا افلا تجامعهن ؟ فنقير وجه رسول الله ﷺ حَتى ظننا أن قد رَّحِد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدَّيَّة من لين إلى رسول الله ﷺ فقل فارسل في الرحما فسقاهما ، فعرفنا أنه لم يجد عليهما " ا هـ (٣) .

 <sup>(1)</sup> أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٤٥٨ أنظر: أسباب النزول للواحدي ص ٧٤

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : نفسير ظدر المنتور للسيوطلى جد ١ / ٩٥ ؛ انظر : اسباب التوول للواحدى ص ٧٥ انظر : اسباب النزول
 للشيخ القاضي ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جــ ١ / ٤٦١ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى ص٣٧

قال الله تعالى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَالْوَا حَرَفَكُمْ أَنَى شِيْتُمْ وَقَدْمُوا الْمُنْصِيكُمْ وَاتْقُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمُ مُلاقُوهُ وَبَشَر الْمُؤْمِنينَ ﴾ آية وقع ٢١٢

سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج " ابن ابي شبية ، وعبد بن حُميد ، والبخارى ، وابو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وأبو تُعيم في الحلية ، والبيهقى في سننه " عن جابر بن عبدالله" رضى الله عنهما ت ۷۸ هـ .

قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امراته ممن خلفها في گبلها ثم حملت جاء الولد أحول . فنزل قول الله تعالى :

﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شتتم ﴾ 1 هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقَفُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ٢٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* قال " أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى " ت ١٦٥ هـ :

نزلت هذه الآية في "عبدالله بن رواحة" رضى الله عنه كان بينه وبين خَتِنه علي اخبه "بشير بن النعماري" خياه أخبه النعمان الانصاري" شيء فحلف "عبدالله" أن لا يدخل عليه ، ولا يكلمه ، ولا يصلح بينه وبين خصمه ، وإذا قبل له فيه، قال : قد حلفت بالله أن لا إفعل فلا يحل لي إلا أن تبرّ بيمين ، فانزل الله هذه الآية" (هـ لا ؟).

قال الله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبُّصُنَ بِاللَّهُ وَالْمُواقَةُ قُرُوءِ وَلا يَحِوُّ لَهُنَّ أَنْ يَكَثَّمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمُومُ الْآخِرِ وَبُمُوتُهُمُنَّ أَخَلُّ بِرَ أَرَادُوا إصَلَاحًا وَلَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ آية وقد 174

سبب نزول هذه الآية :

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الدر المتثرر للسيوطي جـ أ /٤٦٧ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صد ٣٧ انظر : اسباب النزول للراحدي صد ٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى جدا / - ٢٠٠ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٣٧

ه أخرج "أبو داود ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى في سننه" عن "أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية" قالت : 'طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عُدة ، قاتل :'طلقت المحللة عُدة ، قاتل الله حين طلقت الله على بالفسهن ثلثة قروه " :

فكانت أول من أنزلت فيها العّدة للطلاق" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مُزَّنَانَ فَإِمْسَاكُ بِمِعْرُوفَ أَنْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانُ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخَلُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقيماً حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ ألاَّ يُقيماً حَدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحٌ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَمْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَيْكُ هُمُ الطَّالُمُونَ ﴾ آية رقم ٢٢٩

سبب نزول هذه الآية :

\* اولا : اخرج "الترمذي ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من ظريق "هشام بن عروة" عن ابيه :

أن عائشة أم المؤمنين "رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : "كان الرحل يطلق امراته ماشاه الله ان يطلقها ،وهي امراته إذا ارتجعلها وهي في العدة وإن طلقها مائة مُرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامراته : والله لا أطلقك فتبيني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال " أطلقك، فكلما هُمت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على وعائشة أم المؤمنين، فأخبرتها.

فسكتت عائشة حتى جاء النبي تَلِيُّ فاخبرته ، فسكت النبي ﷺ حتى نَرَل القرآن :

﴿ الطلاق مَرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان ﴾ • قالت ٥ عائشة ٤ : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً مَن كان طلق ومن لم يطلق \* ١ هـ ٢٠) •

ه ثانيا : آخرج د ابن جريره عن د ابن ُجرَيح عبدالملك ابن عبدالعزيز ه ت ١٥٠ هـ قال : نزلت هذه الآية فى د ثابت بن قبس، وفى د حبيبة ه وكانت اشتكته إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : وترَّدِين عليه حديقته ء ؟

قالت : نعم ، فدعاه النبي عَلَيْهُ فذكر له ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ١ ٤٨٩ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٣٨

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ۱ / ٤٩٤ انظر : اسباب النزول للواحدي مــــــــ ٨٦ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٣٨

فقال : ويطيب لى ذلك ؟ . قال وتحم، قال وثابت، : قد فعلت. فنزل قول الله تعالى : ﴿ وَلا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُلُوا مِنا آتَيْشُوهُمْ شَيّناً إِلاَّ أَن يَعْلَقا الاَّ يُقِيماً حُمُودُ الله ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِن طَلْقُهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَرُجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلْقَهَا فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَترَاجَعًا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللّهِ يَشِيَّهَا لِقُومً يقَلَمُونَ ﴾ [نقر م: ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ؛ ابن المتذر؛ عن ٥ مقاتل بن حُيان؛ ت ١١٠ هـ

قال : نرلت هذه الآية في وعائشة بنت عبدالرحمن بن عنيك النضري اكانت عند او وفاعة بن وهب بن عنيك الوضري اكانت عند او وفاعة بن وهب بن عنيك الوحد بن الزبير القرظي الوحد بن الزبير القرظي الخطائها ، فاتت النبي قلّة فقالت الم المنت فقالت له : إنه قد مستى ، فقال : كذبت لا حكى يمره فلبت ماشاء الله أم انت اللبي قلّة فقالت له : إنه قد مستى ، فقال : كذبت المؤلل فالم اصدقك في الاخر ، فلبنت حتى تحق اللبي قلّة فقالت له : إنه قعالت البكر فقالت : ارجع الي الأول فلم اصدقك في الاخر ، فلبنت حتى تحق اللبي قلّة فقالت البكر فقالت : ارجع الي الأول فلم المنت المبكر فقالت : ارجع الي الأول فلم المنت ورضي الله عنه : شبكات الدي قلّة فقال لك : لا ترجمي الي ، فلما مات الوبكر وضي الله عنه : شبكات وابعا في والإحتال المبتل المبتل المبتل على المبتل الم

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَأَقْتُمُ النَّسَاءَ فَلِلْفَنَ أَجَلُهُنَ قَامُسكُوهُنَ بِمَعْوُف أَوْ سَرِحُوهُنُ بِمَعْرُوف وَلا تُمْسكُوهُنَ صِرَاوا لَتَحْتَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَلكَ فَقَدَ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تُتَحَدُوا آيات اللّه هُزُوا وادْكُوواً نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةُ يَعظكُم بِهُ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ بِكُلَّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ آية وقع ٢٢،

### أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج أبن جربر ، وإبن أبي حاتم أعن ابن عباس أرضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الرجل بطلق امرائه ثم براجعها قبل انقضاء عُدتها ، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ، فاتزل الله : ﴿ وَإِنَّا طَلْقَتُمُ النِّسَاءَ فَيَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُمَّ بِمِنْعُوفُ أَو سُرِحُومُنَّ بِعَمْرُفُ وَلا تُمْسِكُوهُمُ صَرَارًا لُفَتَدُولِ ﴾ ١ هـ (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : نفسبر الدر المتثور للسبوطي حـ ١ / ٤٩٩ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــ٣٨

 <sup>(</sup>٢) انظر : نفسير ألدر المنثور للسيرطى جـ ١ / ٥٠٥ أنظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٣٩

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٥٠٨

# ثانيا : آخرج "ابن جرير ، وابن المنذر" عن 'السندى اسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٣٧ هـ
قال : نزلت هذه الاية في رجل من الانصار 'يُدّعي ' ثابت بن بسار" طلق امرائه حتى إذا انقضت
عَدتها إلا يومين او ثلاثا ، راجعها ، ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة اشهر
يضارها ، فائرل الله تعالى :

يضارها ، فائرل الله تعالى :

# ﴿ وَلَا تَمْسَكُوهُنَ صَرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ ١ هـ (١) .

♦ ثالثا : أخرج "ابن للنذر ، وابن أبي حاتم" عن "عبادة بن الصاحت" قال : كان الرجل على على على على على على على على الله يقول للرجل " زوجُتك ابنتى ، ثم يقول : كنت لاعبًا ، ويقول : قد اعتشت ويقول : كنت لاعبًا ، فإنزل الله : "ولاتتخذوا آيات الله هروا" :

فقال رسول ﷺ : " ثلاث من قالهَن لاحًبا ، اوغير لاعب فهَن جائزات عليه : الطلاق ، والعاق ، والنكاح " ١ هـ ٢٠ ) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَلِلْصَّلُ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْطُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنُ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَمُّرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ صَكُمْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهِرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٢٣٣

## سبب نزول هذه الآية :

به آخرج الاثمة : " البخارى ، وعبدين َحمَيد ، وإبوداود ، والترمذى ، والنساتى ، وابن ماجة، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوبه ، والحاكم ، والبيهقى من طرق عن ' معقل بن يسار <sup>\*</sup> قال : كانت لى أخت فاتالى " ابن عُم" فى فانكحتها آياه ، فكانت عنده ماكانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العَدة ، فهويها وهويته، ثم خطيها مع الثطاب فقلت له : يالكم اكر أمثك بها وزوجتكما فطلقتها ثم جئت تخطيها ، والله لاترجع إليك ثبدا ، وكان رجلا لايامى به ، وكانت المراة تريد أن ترجع اليه، فعلم الله حاجته اليها ، وحاجتها الى بعلها ، فائزل الله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتحفوه من أن يتكمن أزواجهن" .

قال " معقل بن يسار" : فغي نزلت هذه الآية ، فكفرُت عن يميني وانكحُنها إيّاه" ( هـــ(٣) . قال الله تعالى : ﴿ هَن هَا الّذِي يَقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفُهُ لَهُ أَضَّمَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَشْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ آية رقم ٢٥٠

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٨٠٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ١٠

 <sup>(</sup>٢) انظر : تفسير ألدر المنتور للسيوطى حـ ١ - ٩ - ٥ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـــ ٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر :تفسير الدر للنثور للسيوطي حــ ١ - ١٠٥ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صــــ ٠٠

### سبب نزول هذه الآية :

اخرج " ابن المنذر ، وابن إمى حاج ، وابن حبّان في صحيحه ، واليهفى في "شعب الابمان"
 أبن عمر" رضى الله عنهما ت-٦٥ هـ قال : لما نزلت : ﴿ مَثَلَ الدِّينَ يُعَقُّونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
 كَمَثُل حُمّة أَلْبَنْتُ سَيْمَ سَامِل ﴾ الآية : سورة البقرة - ٢٦١ .

قال رسول تَلَكُ : ٥ رُب زد أُمنى ، فنزلت ﴿ مَن ذا الذي يقرض الله ترضا حسنا فيضاعقه له اضعافا كثيرة ﴾ . قال : ١ رُب زد أُمنى ، فنزلت : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ سورة الزمر - ١ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي اللَّذِينَ قَدَ تُبَيِّنَ الرُّشْلُهُ مِنَ الْغَيِّ فَهَن يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الرُقْقَىٰ لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٥٦

# سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "عبد بن ُحميد" عن "عبدالله بن عبيدة" " أن رجلا من الانصار من "بنى سائم بن عوف > كاف المبدئة عن نقر من أهل عوف > كاف المبدئة في نقر من أهل عوف > كاف المبدئة في نقر من أهل دينهم يحملون الطعام > فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال : والله لا أدعهما حمي يسلما > فابيا أن المبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة والمبدئة الآية ، فخلى سبيلهما" ١ هد (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَنِّتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُسْفِقُونَ وَلَسَنَّم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُفْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنَّ حَمِيدٌ ﴾ آية رقم ٢٦٧

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج " ابن أبى شبية ، وعبد بن ُحَدِيد ، النرمذى وصححه ، وابن ماجة ، وابن جربر ، و
 ابن المنذر ، و ابن أبى حاتم ، وابن مردوبه ، والحاكم وصَححه ، البيهقى فى سننه "عن البراء بن
 عازب" رضى الله عنه ت ٢٣ هـ فى قوله تعالى : " ولائيدموا الحبيث منه تنقفون" ،

قال : نزلت فينا معشر الانصار كنّا اصحاب ُلخل ، كان الرجل باتنى من لخله على قدر كثرته وقَلْنه ، وكان الرجل باتن بالقنو والقُنوين فيعلقه في المسجد ، وكان اهل الصُّفة ليس لهم طعام ،

(١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٥٥٥ انظر اسباب النزول للشيخ الفاضي ص٤١

 ( ۲ ) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حـ ۱ – ۵۸۳ انظر: اسباب الترول للشيخ القاضي صـ ٤٢ انظر: اسباب الترول للواحدي صـــــ ۸٦ قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُففِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَتِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ آية رقم ٢٧٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج أعبدالرزاق ، وعبديني خميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن المبدر ، وابن المي حاتم ، وابن عساكر من طريق " عبدالوهاب بن مجاهد " عن آبيه ، عن " ابن عباس " وضى الله عنهما ت ٦٨هـ في قوله تعالى : ﴿ اللَّهِ بَنْ يُعِلَقُونَ أَمُو اللَّهِمِ بِاللَّقِلُ والنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَيْهُ ﴾ :

قال : نزلت في "على بن أبي طالب" رضي الله عنه ت ٤٠ هـ

كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما ، وبالشهار درهما ، وسرًّا درهما ، وعلانية درهما " د ه (۲) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ۲۷۸

#### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج " ابن جرير ، ابن المنذر ، و ابن أبي حاتم" عن " السندى اسماعيل بن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ في قوله تعالى " يابها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربوا" الاية :

قال : نزلت هذه الآية في "العباس بن عبدالطلب ، ورجل من من بني المفيرة" كانا شريكين في الجاهلية عمرو بن عمير" فجاء الجاهلية يسلفان في الربا الى نام من "نقيف" من "بني ضمرة" وهم "بنو عمرو بن عمير" فجاء الاسلام ولهما أموال عظيمة في الربا ، قائل الله :

# ﴿ وَفَرُوا مَابِقَى مِنِ الرِّبُواُّ ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حــ ١ - ٦١٠ انظر : اسباب النزول للواحدي صـــ ٩٠

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ١ - ٦٤٣ انظر: أسباب النزول للواحدي صـــ ٩٤

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور السيوطي حـ ١ – ١٤٦ انظر : اسياب المنزول للواحدي صــ ٩٦

<sup>\*</sup> تُم ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة المقرة ويلى ذلك بُواذن الله تعالى اسباب النزول في سورة ال عمران أسال الله الحمي القيوم ذا الجلال والاكرام دوام النوفيق انه مسيع معيب .

## سورة آل عمران

نال الله تمالى : ﴿ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغَلَّبُونَ وَتَحَشَّرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَمِثْسَ الْمَهَادُ ﴿ ثَنَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَيْنِ النَّقَانَ فَقَ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ بِرَوْتِهُم مَثْلَيْهِمْ وَأَيَ الْفَيْنَ وَاللّٰهُ يُؤِيَدُ بَنِصُوهُ مَن يَشَاءً إِنَّ فِي ذَلْكَ تَعْبَرُهُ لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ آية رقم ١٢- ١٢

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* 1- أخرج " أبن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقى في الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ١٨ هـ :

أن رسول الله ﷺ لما أصاب ماأصاب يوم بَدر ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق " بني قينقاع" وقال : " بامعشر يهود إسلموا قبل إن يصيبكم الله بما أصاب قريساً " ، فقالوا : يا "محمد" لايفرنك من نفسك إن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ولايعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا ، فانزل الله تعالى : ﴿ قَلَ لللَّهِينَ كَفُروا سَعْلُمُونَ ﴾ إلى قولم تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِمَةً لأَوْنِي الأَبْصِر ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَوِّلُي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُلدَّعُونَ إِلَى الله لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمْ يُعَوِّلًى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَمُدُم مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَلكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمسَّنَا اللَّارُ إِلاَّ إِيَّامًا مُعْدُودَات رَغَرُهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَقَتُرُونَ ﴾ آية رقم ٢٣ - ٢٢

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* اخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، و ابن أبي حاتم" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت 18 هـ :

قال: دخل رسول الله ﷺ [بيت المدارس] على جماعة من يهود فدعاهم الى الله. فقال له: " التعمان بن عمرو ، والحرث بن زيد" : على أي دين أنت يا "محمد" ؟

قال : " على مّلة" "ابراهيم" عليه السلام ودينه" قالا : فإن "ابراهيم" كان يهودُيا" . فقال لهما -----

 (١) تنظر : تفسير الدر المشتور للسيوطي حـ ٢ / ١٦ تنظر : أسباب النزول للواحدى ص١٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص٤٦. رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قَهُلُما إلى التوراة فهى بيننا وبينكم" فابيا عليه . فانول الله تعالى: "أتم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب" إلى قوله تعالى : "وغُرهم في دينهم ماكاتوا يفترون" ١ هـ ١٧) .

قال الله تعالى : ﴿ لا يَتَخذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِن دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَشَقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَيُحَدِّرُكُمْ اللَّهَ نَفَسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الفَصِيرُ ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

اخرج أبن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حام "عن " ابن عباس" رضى الله عنهما تها محرمة الله عنهما تها دكان " الخوجة بن عمرو" حليف " كعب بن الأشرف ، وابن أبي الحقيق ، و قيس بن زيد" قد بطنوا بنفر من الانصار ليفتنوهم عن دينهم .

فقال "رفاعة بن المنذر ، وعبدالله بن جبير ، ومعد بن خيتمة "لاولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لايفتنوكم عن دينكم قابي قاولئك النفر . قانول الله فيهم : ﴿ ﴿لا يَتُخِهُ الْمُؤْمِونَ الْكَافِرِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ رقم ٢٩ ١ هـ (٢)

قَالِ اللهُ تعالَى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قَاتُبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَقْورٌ رُحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن جرير ، وابن المنذر من طريق " أبي عبيدة الناجي" عن "الحسن البصري" ت ١١٠هـ قال : قال أقوام على عهد رسول ﷺ :

والله يا "محمد" إنا لنحّب ربنا . فانزل الله تعانى :

﴿ قُلْ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَأَتْبَعُونَى ﴾ الآية ١ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُوَابٍ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ آية رقم ٥٠

- ( ۱ ) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطى جـ ۲ ۲۶ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى جـ ۲۷ انظر : اسباب النزول للواحدى جـ ۲۰۱۲
- (٣) انظر: تفسير ألّذر المنبور للسيوطى جـ ٣ ٣٠ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صــــ ٤٧ انظر: اسباب النزول للواحدى صـــ ١٠٥

### سبب نزول هذه الآية :

★ آخرج "ابن جرير . وابن إيي حاتم" عن " ابن عباس " رضي عنهما ت ٦٨ هـ " أن رهطا من " الم علية عبد أن رهطا من " المل غيران" قدموا على النبيي ﷺ وكان فيهم " السيد ، والعاقب" فقالوا له : ماشانك تذكر صاحبنا ؟ قال : ٩ من هو ٤٤ قالوا: وعيسي » نزعو أنه عبدالله " اجل إنه عبدالله .

قالوا : فهل رأيت مثل عيسى أو أنبلت به ؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه "جبريل" عليه السلام فقال : قل لهم إذا أتوك "أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم" ١ هـ (١) .

نال الله تمالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمْ تُحَاجُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْوَلَت التُورَاةُ وَالإَعْبِلُ إِذَّا مِنْ يَعْدُه اَفَلَا تَعْلُونَ ۞ هَا أَنْتُمْ هَوْلاء حَاجَرْتُمْ فِيهَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلَمَ تُحَاجُونَ فِيهَا لِيْسَ لَكُمْ بِهَ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآتَتُمُ لا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِيْرَاهِيمَ يَهُوْدِيَّا ولا نَصْرَائِنَا ولَكِن كَانَ حَبِيْفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنْ أَوْلَى النَّاسِ بِإِيرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النِّينُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ آيات وقع ١٠ - ١٠

# سبب نزول هذه الآيات :

\* آخرج "ابن إسحاق ، و ابن جرير ، والبيهقى فى الدلائل عن "ابن عباس وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: اجتمعت ( نصارى نجران ، وأحيار يهود ) عند رسول الله ﷺ فتنازعوا عنده :

فقالت الأحبار: ماكان ابراهيم الأيهودُّيا . وقالت النصارى: ماكان إبراهيم إلاّ نصرانيا . فأنزل الله فيهم :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمْ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ إلى قوله : ﴿ والله ولَى المؤمنين ﴾ ١ هــ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِك لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُو إِلَيْهِمْ يَرَمُ الْقِيَامَةِ وَلا يَرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ۚ أَلِيمٌ ﴾

## سبب نزول هذه الآية :

♦ اخرج "عبدالرّزاق: وسعيد بن منصور ، واحمد ، وعبدبن حمّيد ، والبخارى ، ومسلم ،
 وأبوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وأبن ماجة ، وأبن جرير ، وأبن المنذر ، وأبن أبى حاتم ، والبيهقى في الشعب"

 <sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جـ ٢ – ٦٦ انظر "أسياب النزول للشيخ القاضي صـــ ٤٨ انظر أسياب النزول للواحدي ص٦٠١

 <sup>(</sup>٢) انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطى جد ٢ -- ٧٢ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صد ٤٨.

عن "ابن مسعود" رضي الله عنه ت ٣٢ هـ

قال : قال رسول ﷺ : " من حلف على يمين هو فيها قاجر ليقنطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان" .

قال "الاشعث بن قيس ": في – والله – كان ذلك : بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. فقُدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في رسول الله عليه " " الك بينة "؟ قلت : لا .

فقال للبهودى : "أحلف" فقلت : يارسول الله إَذْن يحلف فيذهب مالى . فانزل الله تعالى : ﴿إِنْ اللَّهِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَالْمَانِهِمْ لَمُنَا قَلِيلًا ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله نعالى : ﴿ مَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُؤْتِيدُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنّبُوَّةُ ثُمْ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعلّمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا تَلْرُسُونَ ﴿ آيَهِ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلاحِكَةَ وَالنّبِينَ أَرْبَابًا أَيْلُمُرُكُم بِالْكُفْرِ بِعَدَ إِذْ أَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٧٠ ـ ٨٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

# أخرج " ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل " عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : قال أبو رافع القرطَى "حين اجتمعت الاحبار من اليهود والنصاري من أهل نجران عند رسول الله عَلَيْهُ .

ودعاهم إلى الإسلام: اتريد يا "محمد" ان نعبدك كما تعبد النصارى "عيسى بن مريم" عليه السلام؟

فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له :الرئيس : أو ذاك تربد منا يا "محمد" ؟ فقال رسول الله ﷺ : "معاد الله أن تُعبد غير الله ، أو نامر بعبادة غيره ، مايذلك يعشى الله ، ولايذلك أمرنى". فانزل الله فى ذلك من قولهما :

﴿ مَاكَانَ لِبَشْرَ أَنْ يَوْتِيهَ اللَّهَ الكَتَابُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنْتُمْ مَسَلْمُونَ ﴾ ١ هـ (٢ ) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : نفسير الدر المنظور للسيوطي حـ٧ / ٧٨ انظر : اسباب النزول للواحدي ص١١٢ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص٤٩ :

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير الدر التنور للسيوطى حـ ۲ / ۸۲ انظر : اسباب النزول للشبح القاضى ص. ۹ £ انظر : اسباب النزول للواحدى ص. ۱۵ ۱

تال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لِمْ تَكَثُّرُونَ بَآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمُلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لِمْ تَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مِنْ آمَنَ تَبَلُّونَهَا عِرْجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاهُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيمُوا فَرِيقًا مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُمُ بِعَدْ إِيَّانِكُمْ كَالْوِينَ كَهِ آيَة رقم ١٨ - ١٠٠٠

# سبب نزول هذه الآيات :

\* آخر " ابن إسحاق ، وابن جريم ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، وأبو الشيخ " عن " زيد بن اسلم" ت ١٣٠ هـ قبال : "مُرْ " شباس بن قيس " وكان شيخنا قد عسنا في الجاهلية عظيم الكفر ، شديد الفيضن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من أصحاب رسول الله الكفر ، شديد الفيضن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من أصحاب رسول الله من الاوس ، والحنزرج ، في مجلس قد جمعهم يتحددون فيه ، فغاظم ماراى من الفتهم ، فقاط المرافق على الجاهلية على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة في الجاهلية ، فقال التقديم من العداوة في الجاهلية ، فقال المرافق أعلى المارة وفي الجاهلية ، فقر مم بها من قرار عامل ) وماكان قبل ، وانشدهم من يهدو قشال : أعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم ذكرهم يوم (بعاث ) وماكان قبل ، وانشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار ، وكان يوم (بعاث ) يومنا اقتبلت فيه الأوس والخزرج . وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج فقعل ، فتكلم القوم عند أين حارثة " من "الاوس" و "جبار بن صحر" أحد " بني سلمة " من "الحزرج" فقالا " أخرة خوجوا إليها ، وقال والمعالمة والمارة ، وانظاهرة : الحرة فخوجوا إليها ، والفسمت «الاوس» بعضها إلى بعض و «الحزرج» بعضها الى بعض على دعواهم التى كانوا عليها والمنهدة ، والخلية.

فيلغ ذلك رسول الله تلل فضرح إليهم فيمن معه من المهاجرين من الصحابة حتى جاءهم فقال : "يامعشر المسلمين الله الله الدعوى الجاهلية وآنا بين اظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام ، واكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بيمكم ترجعون إلى ماكنتم عليه كفاراً "؟.

قعرف القوم إنها نزعة من الشيطان ، وكيد من عدو لهم فالقوا السلاح ، ويكوا ، وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله ﷺ ، سامعين مطيعين ، وقد اطفا الله عنهم كيد عدو الله "شاس" وانزل الله في شان "شاس بن قيس" وماصنع : ﴿ قُلُ يَا أَهُلُ الْكِنَّابِ لِمْ تَكَثَّفُو وَ بَايَاتِ اللّه ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَاقِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾ وانزل في " أوس بني قيظى ، وجَدار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ماصنعوا" : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَنْ آمَنُوا ﴾ إلى قوله ﴿ وارائلك لهم علماب عظيم ﴾ رقم — ١٨٠ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءُ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ أَنَّةٌ قَائِمَةٌ يَكُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٣٣٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ المُنكَرِ ويُسارعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مَنْ الصَّالِحِينَ ﴾ آية رقم ١٠٦ ـ ١١٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

4 آخرج "ابن اسحاق ، وابن للنفر ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الدلائل" عن آبن عباس" رضى الله عنهما ٦٨ هـ

قال : لما اسلم "عبدالله بني سلام" رضى الله عنه ، و ' ثعلية بن سعيد" واسيد بن سعية ، واسد بن عبيد" ومن اسلم من يهود معهم .

فآمنوا ، وصَدقوا ، ورَغبوا في الإسلام ، قالت احبار يهود ، وأهل الكفر منهم : ماآمن "محمد" وتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره .

فانزل الله فى ذلك : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَأُولَٰكِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا بِطَآنَةُ مِنْ وُونِكُمْ لا يَالُونَكُمْ خَيَالاً وذُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْيُفْصَاءُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْقِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآياتِ إِن كُنتُمْ تَعْقُلُونَ ﴾ آية رقم ١٨٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "أبن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الحوار، والحلف في الحاهلية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢ - ١٠٢ . انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٥٢

<sup>(</sup>۲) أنظر: تفسير ألدر المشور للسيوطى جـ ۲ – ۱۱۵ انظر: أسياب النزول للشَّيخ القاضى صـــ ۲ انظر: أسياب النزول للواحدى صــ ۱۲ س

فانزل لله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تَخُوف الفتنة عليهم منهم : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمُوا لاتشخاروا بطانة من دونكم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدُكُمْ وَنَكُمْ عِلَاقَةَ آلاف مَنَ الْمَكَالِكُةَ مُعْزَلِينَ [37] لِمَنْ إِنْ تَصْبُّرُوا وَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدْذَكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسَةَ آلاف مِنَ الْمُلاتِكَةَ مُسُوّمِينَ ﴾ آية رقم ١٢٠ ـ ١٢٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

- اخرج (بن این شبیه ، وابن جریم ، وابن المنظر ، وابن این حام عن اتستمین عامر بن شراحیل ت د ۱۰ هـ : آن المسلمین باشهم یوم آبدر آن گزر بن جابر المحارمی کم دالمسرکین فشتی ذلك عليهم . فاترل الله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لَلْفُوْسِينَ آَانَ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُبِعُكُمُ وَبُكُم يَفَعُق آلاف مِنَ الْمُلاكِمَة ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ مسومِن ﴾ ١ هـ (٢٠ ).

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَذَبَهُمْ فَإِنْهُمْ طَالِمُونَ ﴾ آية وقم ١٢٨

سبب نزول هذه الآية :

# آخرج " این ایی شیبه ، والاثمة : آحمد ، وعبد بن ُحَمّید ، والبخاری ، و مسلم ، والترمذی، والنسائی ، وابرن جریر ، وابن النذر ، وابن ایی حاتم ، والبیهقی ، فی الدلائل ً

عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :

أن "النبي تَلَقَّهُ كِسَرُت رباعيته يوم أحمد ، وُشَعِ في وجهه حتى سال ألدم على وجهه فقال : "كيف يفلح قوم فعلوا هذا ببيَّيهم وهو يدعوهم إلى ربهم" ؟ فانزل الله : ﴿ لَيُسَلَّ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيِّ أَنِّهُ الآية ( هـ (؟) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قِبَلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِل انقَلَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلبْ عَلَى عَقِيبَه فَان يَضِرُ اللّهَ شَيْناً وسَيْجَزِي اللّهُ الشَّاكرينَ كِي آية رقم ١٤٤

 <sup>(</sup>١) انظر: نفسير الدر المشور للسيوطي جـ ٢ – ١١٨ انظر: اسباب النزول للواحدي صـ ١٢٣ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٠

ر Y ) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطي جـ ٢ -١٢٣ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صــــ ٤ هــــ

<sup>(</sup> ٣ ) انظر: تفسير أقدر المتبور للسيوطي جـ ٢ - ١٣٦ انظر: اسباب التزول للشيخ القاضي صــ ٤ ه انظر: اسباب النزول للواحدي صــ ١٣٤

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "بن النذر" عن كليب" رضى الله عنه قال: خطينا "عمر" رضى الله عنه فكان يقرأ على النبر "آل عمران" ويقول: إنها أحداية ثم قال: تفرقنا عن رسول الله تلك يوم أحد. فصعدت الجيل فسمعت يهوفيا يقول: أتتل "محمد". فقلت: الاسمع من يقول: تتمثل "محمد" الا ضريت عنقه. فنظرت فاذا رسول الله تلك والناس يتراجعون إليه، فنزلت هذه الآية: "ومامحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل" ١ هـ ٢٠٠٠.

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَوَلَّهُمُ الشَّيُطَانُ بِبَعْشِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَقَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حُلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٠٠

## سبب نزول هذه الآية :

# آخرج "امن جرير" عن "كليب" قال : خطينا "عمر" رضى الله عن يوم الجمعة فقرا "آل عمران" وكان يعجبه إذا خطب أن يقرآها فلما انتهى إلى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهِ مَوْلُوا مِنكُمْ يَوْمُ الْقَفَى النَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَيْنِي أَنْ يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يُومُ الْقِيَامَةِ ثُمُّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسَ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ آية رقم ١٦١

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبدين ُحميد ، و ابن جرير ، وابن المنذر " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : "فقدت قطيفة حمواء يوم أبدر مما أرصيب من المشركين فقال بعض الناس: لعَل النبي ﷺ اخذها .

فاترل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لَيْنِي آن يُغُلُّ ﴾ ٦ د (٣) . قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُحْسَنُ اللَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءً عندَ رَبَهمْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ -١٤٣٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٥

<sup>(</sup> ۲ ) انظر: تفسير الَّذر المُنثور للسيوطي جــــ ۲ ـــ ۱۵۷

 <sup>(</sup>٣) انظر: تغسير الدر المشوطى جـ٢ – ١٦٦ انظر: أسباب النزول للواحدى صـ١٣٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـــ ٦٥

سبب نزول هاتين الآيتين :

- آخرج الاثمة: أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبهقي في الدلائل :

عن "بن عباس" رصى الله عنهما ٨٨ هـ قال : قال رسول الله عَلَى : " لَمَّ أصيب إخوانكم يأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تره أنهار الجنّة ، وتأكل من ثمارها، وتأوى الى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش ، فلمًا وجدوا طيب ماكلهم ومشريهم ، رُحُسن مقيلهم ، قالوا : باليت إخواننا يُعلمون ماصمع الله ثنا – وفي لفظ – قالوا : إنّا أحياء في الجنّة تُرزَق . للّلا يزهدوا في الجهاد ولايتكلوا عن الحرب ، فقال الله : "أنا أبلغهم عنكم" . فاترال الله تعالى :

﴿ وَلاَتَّحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فَي سَبِيلَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ يَعْلَدُ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَصَّدُوا مِنْ يَعْلَدُ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ أَفَاتُوا بِمَعْمَةُ مِنَ اللّهِ وَقَصْلُ وَ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ مَعْمَ الْوَكِيلُ ( اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ اللّهِ وَقَصْلُ مَا اللّهِ وَقَصْلُ مَطْهِمِ ( اللّهِ وَقَصْلُ اللّهُ وَعَمْ أَوْمَا لِمَا يَعْمَهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَقَصْلُ وَعَلَم اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَطَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَصْلُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ا

# سبب نزول هذه الآيات :

\* أخرج "ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل" عن "عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" قال "خرج رسول الله ﷺ (لحمراء الاسد) وقد أجمع "أبوسفيان" بالرجعة الى رسول الله ﷺ واصحابة. وقالوا : رجعنا قبل أن نستاصلهم، الكرّان على بقيتهم .

فيلغه أن النبي عَلَيُّه خرج في أصحابه يطلبهم . فنني ذلك أبا سفيان" وأصحابه ، ومُر ركب من "عبدالقيس" فقال لهم "بوسفيان" : بُلغوا "محمدا" أثا قد أجمعنا الرجعة إلى اصحابه النستاصلهم . فلما مُر الركب برسول الله تَلَيُّه (بحمراء الاسد) اخبروه بالذي قال " بوسفيان" فقال رسول الله تَلَيُّه (بحمراء الاسد) اخبروه بالذي قال : ﴿ أَلَّهُ لِيسَ رسول الله تَلَيُّهُ والموافق عنه الوكيل " فاترل الله في ذلك : ﴿ أَلَّهُ لِيسَ السَّعَابُوا الله وَالله وَلا الله وَلا الله

<sup>( )</sup> انظر : تفسير ألدر المنتور للسيوطي جـــ ٢ - ١٦٨ انظر: أسباب النزول للشيخ الفاضي ص ٥٧ انظر: أسباب النزول للواحدي صـــ ١٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطي جـــ ٢ – ١٧٧ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ ٥٧

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ آية رقم ١٨١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن أبي حاتم من طويق" "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ۱۸ ه

قال : "أتت اليهود نبينا "محمد" عَلَي حين إنزل الله : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة: ٢٤٥ .

فقالوا: يا "محمد" افقير ربنا يسأل عباده الْقُرض"؟ فأتزل الله: 'لقد سمع الله قول الذين قالوا "الآية ( هـ (١) .

قال الله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفَعْلُوا فَلا تَحْسَبَتُهُمْ بِمَفَازَةً مَنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ١٨٨ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الائمة : " البخاري ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، والبيهقي في شعب الايمان" عن "أبي سعيد الحدري" رضى الله عنه : أن رجالًا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ﷺ الى الغزو تخلُّفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ﷺ فإذا قدم رسول الله عَلِيَّةً مِن الغزو اعتذروا اليه وحلفوا ، و أحُّبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا .

فَنُولَتَ : ﴿ لاتحسبُنِ الذِّينِ يَفُرِحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولَى الأَلْبَابِ ﴾ آية رقم ١٩٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه" عن 'ابن عباس' رضى الله عنهما ت

قال : أنت قريش اليهود فقالوا ; ماجاءكم موسى من الآيات ؟

قالوا: عصاه ، ويده بيضاء للناظرين .

(١) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ١٨٦ انظر : أسياب النزول للشيخ القاضي صــ ٥٨

(٢) اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ١٩١ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٤٠ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـــ ٦٠

واتوا النصاري فقالوا : كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا : كان يبرى، الاكمه والابرص ، ويحيى الموتى .

فاتوا النبي ﷺ فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا . فدعا رَّبه فنزلت :

﴿ إِنْ فِي خَلِقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية .

فقال " ابن عباس" رضي الله عنهما : فليتفكروا فيها" ١ هـ (١) .

قال الله تمالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنفى بَمْضُكُمْ مِنْ بَعْضَ فَاللّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتَلُوا لأَكْفُرنَ عَنهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلأُدْخَلْنُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثُواَياً مِن عِدد عندةً حُسنُ الظُّوَابِ ﴾ آية رقم ١٩٠

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج "سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصَّححه"

عن "أم سلمة" رضى اله عنها قالت : " يارسول الله لا أسمع ألله ذكر النساء في الهجرة بشيء. نزل الله :

﴿ فَاسْتَجَابُ لَهُمْ رَبِهُمْ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشْمِينَ لِلَّهِ لا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولِئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ مَرِيع الْعِسَابِ ﴾ آية رقم ١٠٠٠

سبب نزول هذء الآية :

◄ آخرج "النسائي ، والبرّار ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه؛ عن " انس بن مالك"
 رضى الله عن ٣٣ هـ

قال : أما مات "النجاشي" قال رسول الله ﷺ : "صَّلوا عليه" قالوا : يارسول الله نصُّلي على عبد حيثتي .

 <sup>(1)</sup> انظر: تفسير ألدر المتثور للمبرطي جـ ٧ - ١٩٣ انظر: أصباب النزول للشبخ القاضي صـ ١٠ انظر:
 أسباب النزول للراحدي صـ ٤٠٠ الميرطي

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر: تغییر الدر الشور للسیوطی جد ۲ – ۱۹۷۷ انظر: اسباب النزول قلواحدی صد ۱۹۳ انظر: اسباب النزول فلشیخ الفاضی صد ۱۰۰

فانزل الله : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الكُتُبِ لِمَنْ يَؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

\* وثبت فى الصحيحين إن "النجائش" لما مات نعاه النبى ﷺ الى أصحابه وقال : "إن أُخا لكم بالحبشة قد مات ، فصَّلُوا عليه" فخرج إلى الصحراء فصَّفهم وصَّلَى عليه ( ١ هـ ( ٢ ) .

## سورة النساء

قال الله تعالى : ﴿ وَاتُوا الْبَتَامَىٰ أَمُوالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالُهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ آية رقع ٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن ابي خاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : إن أجلا من ( غطفان ) كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم.

فلما بلغ البتيم طلب ماله فمنعه عنه . فخاصمه إلى النبي ﷺ فنزل قول الله تعالى : " وعانوا البتمي أموالهم" ١ هـ (٣).

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُصْسِطُوا فِي الْيَعَامِيْ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَساء مُفْتِي وَكُلاتُ وَرَبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواَحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِك أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ آية رقم ٣

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "سعيد بن منصور ، وعبدين تحميد ، وابن جربر ، و ابن المنفر ، وابن أبي حاتم" عن 
سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ قال بعث الله نبينا "محمدا" على والناس على أمر حاهليتهم إلا أن 
يؤمروا بشىء وُبنهوا عنه . فكانوا يُسالون عن البتامي ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر . فاترل الله 
تعالى : ﴿ وإن خفتم الا تفسطوا في البتامي ﴾ الآية وكان الرجل يتزوج ما شاء نقال : كما تخافون 
الا تعدلوا في البتامي فخافوا في النساء الا تعدلوا فيهنّ ، فقصرهم على اويم" ١ هـ (4) .

(١) أنظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جد ٢ - ٢٠٠ انظر: اسباب الغزول للشبخ الفاضي صــــ ٢١

 ( ۲ ) انظر : أسباب الترول للشيخ القاضى صــ ٦١
 قد أم ولله الحمد والشكر أسباب الترول في سورة آل عمران . ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب الترول في سورة النساء . أسال الله الحى القيرم ذا الحلال والأكرام دوام التوفيق إنه سبيع مجيب .

(٣) انظر : تفسير الدر المتنور للسيوطمي جـ ٢ – ٢٠٧ انظر : أصباب النزول للشيخ الفاضي صــ ٦٢ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ٦٤ ا

( ؛ ) انظر : تغسير الدر المتتور للسيوطى حـ ٣ - ٢٠٩ انظر : اسياب النزول للشيخ الفاضى صـ ٦٣ انظر : اسباب النزول للراحدي صـ ١٤٧ قال الله تعالى : ﴿ وَٱتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِينُ بِحَلَّهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مُرِيئًا ﴾ آية رقم ؛

## سبب نزول هذه الآية :

اخرج "سعيد بن منصور ، وعبد بن حُخيد ، و ابن جرير ، وابن المنذر، وابن أيي حاتم " عن " ابن " الله عن ذلك ، " الله عن ذلك ، " عن الله عن ذلك ، " الله عن ذلك ، " الله عن ذلك ، " الله عن ذلك ، الله عن ذلك ، " الله عن الله

قال الله تعالى : ﴿ لِلرِجَالِ نُصِيبٌ مَمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانَ وَالأَقْرِبُونَ مُمَّا قَلَ مُنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا ﴾ آية رقع ٧

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ :

إن أهل الجاهلية كانوا لأيوّرثون النساء ، ولا الولدان الصغارشينا ، ويجعلون الميواث نذوى الاسنان من الرجال فنولت الآية : ﴿ للرجال نصيب تما ترك الوالدان والأقربون ﴾ الى قوله تعالى : ﴿ نصيبا مفروضاً ﴾ ١ هـ ٢٠ / .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهُا وَلا تَعْضُلُوهُنُ لَتَذَهْمُوا بِمَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مُنْسِيَّةَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ فَإِن كُوهُنَّمُوهُنَّ فَصَنَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ لِهُ خَيَّا كُفِيرًا ﴾ آية رقم ١٥

### سبب نزول هذه الآية:

ه آخرج الائمة : "البخارى ، وابو داود ، والنسائى ، والبيهقى فى سننه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم من طريق "عكرمة" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِن آمنوا لايحل لكم أن ترقوا النساء كرها ﴾ : قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه آخر بامرأته : إن شاء بعضهم تروجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم آخرى بها من أهلها .

### فنزلت هذه الآية في ذلك ا هـ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢١٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٦٣

 <sup>(</sup>۲) انظر: تقسير ألدر المنثور للسيوطي جد ۲ – ۲۱۸ انظر: اسباب النزول للواحدي ص ۱٤۸ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص ۱۶

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نُكُحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشْةُ وَمَقْنًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

سبب نزول هذه الآية :

 ♦ آخرج "ابن سعد" عن "محمد بن كعب القرظي" قال: "كان الرجل إذا توفي عن امراته كان ابنه أحق بها: أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمة ، أو ينكحها من شاء .

ِ فلمنا مات "أبوقيس بن الاسلت" قام ابنه "محصن" فورث نكاح امراته ، ولم ينفق عليها ، ولم يورثها من المال شيئا .

> فاتت النبى قَلِيُّةً فذكرُت ذلك له ، فقال : \* أرجعى لعل الله ينزل فبِك شبعًا \* فنولت : ﴿ وَلَا تَنكُحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مَنَ النَّسَاءِ الأَمَا قَدْ سَلَفَ ﴾

ونزل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِئُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ﴾ النساء : ١٩ ٨هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ يَعْضَ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُّنَ وَاسَأَلُوا اللَّهُ مِن فَصَلْهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية وقع ٢٢

سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبدالرُّراق ، وعبدين حُميد ، والترمذى ، والحاكم ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ،
 وابن المنذر ، وابن أبى حاج ، من طريق أمجاهد عن أم سلمة وضى الله عنها أنها قالت :
 أبارسول الله تعزو الرجال ولانغزو ، ولانغال فستشهد ، وإنما لنا نصف المواث . قانول الله تعالى:

﴿ ولاتتمنوا مافَضل الله به بعضكم على بعض ﴾ .

وأنزل فيها : ﴿ إِنَّ المُسلمين والمُسلمات ﴾ الآية : الاحزاب \_ ٣٥ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٣٣٤ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ١٥ انظر: أسباب النزول للواحدي ص١٥٠

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٣٩ انظر ' أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٥

 <sup>(</sup>٣) انظر: نفسير الدراً المتور للسيوطى جـ ٢ – ٢٦٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٢٦ انظر: اسباب النزول للواحدى صـ ١٥٤

قال الله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قُواْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَقَشُلَ اللّٰهُ يُفْضَهُمْ عَلَى يَعْصِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِعَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللّٰهُ وَاللَّاتِي نُشُرِزُهُنَّ فَعِظْرُهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيلاً إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَليًا كَبِيرًا ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن أبى حاتم" من طريق "أشعث بن عبدالملك" عن "الحسن البصرى" ت ١١٠ هـ قال : " جاءت أمرأة الى النبى ﷺ تستعدى على زوجها أنه لطمها . فقال رسول الله ﷺ : القصاص" فانول الله : "الرجال قوامون على النساء" الآية .

فرجعت بغير قصاص ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّامِ بِالنَّخْلِ وَيَكَثُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَصْلُه وَآعَنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمُوالُهُمْ وَنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلا بِالْيُرْمُ الآخْرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ أَوْ آمَنُوا بِاللَّهُ وَالْيُومُ الآخْرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا وَقَقِّمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٢٠-٣٠

سبب نزول هؤلاء الآيات :

خرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاثم " عن " أبن عباس " رضى الله
 عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : كان أحرره بن بزيد" حليف "كعب بن الأشرف ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أبى نافع، وبحرى بن عمرو ، وُحتَّى بن أخطب ، ورفاعة بن زيد بن النابوت " ياتون رجالا من الانصار ينتصحون لهم فيقولون لهم : لاتنفقوا أمرالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ، ولاتسارعوا في النققة فإنكم لاتدرون مايكون . فانزل الله فيهم : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وكان الله بهم عليما ﴾ ١ هـ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي جد ٢ – ٢٧٠ انظر : اسباب النزول للواحدي ص ١٥٦ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صد ٦٧

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير ألدر المتور للسيوطى جـ ۲ – ۲۸۹ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ۲۹ انظر :أسباب النزول للواحدى صـ ۱۹۷۷

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لا نَقُرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُم سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُلُنا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَى تَغْسَلُوا وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَاضَدُ مَنكُم مَنَ الْغَائِط أَوْ لاَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَيَمَمُوا صَعِدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا فِي آية وقع ؟؛

# سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج "عبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي وحسيه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المذاذر ، وابن المندر ، وابن أبي طالب "رضى الله عنه ت ، و هم قال المندر ، وابن أبي المناز عبد المندر ، والمختر بن عوف " طعاماً ، ونعاذا ، وسقاذا من الحسر ، قاخذت الحسر شنا ، وحضرت الصلاة ، فقدموني فقرأت : ﴿ قَلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ لا أَعَيْدُ مَا تَصِيدُونَ ﴾ ﴿ وَنَحَنْ نَعِيدُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا تَصِيدُونَ ﴾ ﴿ وَنَحَنْ نَعِيدُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ الله تَعَانى :

﴿ يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرَّبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمُ أَمْرَ إِلَى اللّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكِتَابِ بِنْضَرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُريدُونَ أَنْ تَصْلُّوا السَّبِيلِ ۞ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَافِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ اللّذِينَ هَادُوا يُتَحَرِّفُونَ الْكُلَمِ عَن مُواضِعِه وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنًا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَزَعِنا لَيْ بِالْسِنْتِهِمْ وَطُعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَعْنَا وَأَطْفِنا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَوْراً لِهُمْ وَالْمُومِ وَلَكُن لَعْنَهُمْ اللّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلا يُوسُونَ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ آية وقم ١٤- ٢:

### سبب نزول هؤلاء الآيات :

اخرج " أمن اسحاق ، وأبن جربر ، وأبن النفر ، وأبن أبي حاتم" عن "أبن عباس" رضى الله
 عنها ت ۲۸ هـ . قال : كان " رفاعة بن زيد بن ألتابوت" من عظماء اليهود ، إذا كلم رسول الله
 ألك أوى نسانه وقال : أرعنا سمعك يا "محمد" حتى نفهمك ، ثم طعن في الإسلام وعايه.

فائزل الله فيه : ﴿ أَلُم تَو إلى اللَّذِينَ أُوتُوا نصيب من الكتب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فلايؤمنون الا قليلا ﴾ ١ هـ (٢) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : نفسير ألدر للنثور للسيوطى حـ ٢ - ٢٩٤ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٥٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٨

<sup>(</sup>٢) انظر : نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٦٩

قال النه تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ امْنُوا بِمَا نَوْلَنَا مُصَلَّقًا لِمَا مَعَكُم مَن قَالِ أَنْ نَقَطْمِسُ وَجُوهًا فَنَرَدُهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْمَتَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبّْ ِ مَفْعُولًا ﴾ إِلَّهِ رَقِمٍ ٧:

## سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن آبن عباس وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : كُلم رسول الله مُنْ وراساء من أحبار يهود منهم : "عبدالله بن صوريًا ، وكعب بن أسد" فقال لهم : " يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به الحق" . فقالوا : ماتعرف ذلك "يامحمد" .

فانزل الله فيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا ﴾ الآية ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى اللّذِينَ أُوتُوا عَصِياً مَنَ الْكِتَابِ يُؤْمُونَ بِالْجِيْتِ وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ لِللّذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهَدَىٰ مِنَ اللّذِينَ آمَنُوا سِبِلاً ۚ ۞ أُولِّئِكُ اللّذِينَ لَعَنَهُمِ اللّهُ وَمَن يَلْمَنِ اللّهُ فَلَن تَحِدُ لَهُ مَصِيراً ۞ أَمْ لَهُمْ صَيْبٍ مَن الْمَلْكِ فَإِذَا لاَ يُؤْمُونَ النّاسَ نَقْبراً ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آقَاهُمُ اللّهُ مِن فَصَلّهِ فَقَدَ آتَيْنَا الْ إِبْرَاهِمِ الْكِتَابِ وَالْحِكُمَةُ وآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيماً ﴾ آبَة رقم : •

### سبب نزول هؤلاء الآيات :

فسالوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه ، و اتنم أهدى منه ومَّمن أتبعه . فانزل الله فيهم: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ملكا عظيما ﴾ ١ هـ (٢٠) .

 <sup>(1)</sup> أنظر: تفسير ألدر المثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٠ انظر: أسياب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٠٧ انظر: أسباب النزول للشيخ الفاضي صـ ٧١

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مُنَ إِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَفَهِمْ آمَنُوا بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُّرُوا بِهِ وَيُوِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصْلِّهُمُ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾ آية وقع ٦٠

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج " إبن إسحاق ، وإبن المنفر ، وإبن أبي حاتم " عن " أبن عباس" رضي الله عنهما
 ٢٦٨هـ . قال : كان " الجلاس بن الصامت" قبل توبته ، و "معتب بن قشير ، ورافع بن زيد"
 كانوا يُدعون الإسلام ، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله على فدعوهم إلى الله ين يزعمون أنهم على فدعوهم إلى الله ين يزعمون أنهم عاموا كي الآية 1 هـ (١) .
 عاموا كي الآية 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسهمْ حَرْجًا مُمَّا قَصَيْتَ وُيُسلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾ آية رقم ١٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أحبدالرزاق ، واحمد ، وعبد بن حَسْيد ، والبخارى ، ومسلم ، وابوداود ، والترمذى، والنسائى ، وابن ماجة ، والبيهقى " : أن " عروة بن الزبير" حَدث عن 'الزبير بن العّوام " : انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بُلدرا مع رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ في سراح من الحُرة كانا بسقيان به كلاهما النخل . فقال الانصارى : سُرح الماء يَّر . فابي عليه .

فقال رسول الله ﷺ : "اسق يا "زُبْير" ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الُجُدر ، ثم أرسل الماء إلى حارك" .

واسترعى رسول الله ﷺ للَّزبير حقه .

وكمان رسول الله ﷺ قبل ذلك أشار على "الزبير" براى اراد فيه السَّعة له وللانصارَى . فلَما احفظ رسول الله ﷺ الانصارى استرعى للُّزبير حقه في صريح الحكم .

فقال "الزبير" ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : ﴿ فَلا وَرَبْكُ لاَيْؤُمُنُونَ حَتَى يَحْكُمُوكُ فِيمَا شجر بينهم ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢ – ٣١٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ٧٢

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير ألدر المتور للسيوطي جـ ۲ – ۲۲۲ انظر : أسياب النزول للشيخ القاضي صـ ۷۳ انظر : أسياب النزول للماجدي صـ ۷۳ انظر : أسياب النزول للماجدي صـ ۲۸ انظر : أسياب

قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبَنَّا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَنِ اخْرَجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَآشَدُ تَشْبِئاً ﴾ آية وقم ٦٦

سبب نزول هذه الآية :

♦ آخرج " ابن جرير، وابن ابى حاتم ، عن 'ألسدى إسماعيل ابن عبدالرحمن " ت ١٢٧ ه فى الآية قال : أفضح " ت ١٢٧ ه فى الآية قال : أفضح " ثابت بن قيس بن شماس " ورجل من البهود ، فقال البهودى : والله لقد كتب الله علينا : أن اقتلوا انفسكم ، فقتلنا أنفسنا . فقال " ثابت بن قيس " : والله لو كتب الله علينا : أن اقتلوا أنفسكم لقتانا أنفسنا .

فأنزل الله في هذا :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ نَشِيعًا ﴾ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُطعِ اللّهَ وَالرُّسُولَ فَأُولَئكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مَنَ السَّبِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُّهَذَاءَ وَالصّالحِينَ وَحُسنَ أُولَئكَ رَفِيقًا ﴾ آية رقم ١٩

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج " ابن مردويه ، وابو نعيم في الخلية ، والضياء المقدسي في صفة الجَنة وحُسنة" عن "عائشة" أم المؤمنين رضي الله عنها ت ٥٨ هـ .

قالت : جاء رحل إلى النبي قُلِمَّة فقال : بارسول الله إنك لاحّب إلى من نفسى ، وإنك لإحّب إلى من نفسى ، وإنك لإحّب إلى من ولدى ، وإنك لاكون في البيت فاذكرك فما أصبر حّنى آتى فانظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت آتك إذا وخلت الجنة خشيّت إن لا أراك . وموتك عرفت آتك إذا دخلّت الجنة وفعت مع النبيين، وإنى إذا دخلت الجنة خشيّت إن لا أراك . قلم يرّد عليه النبى قُلِمَّة شيئا حَتى نزل "جبريل" عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَمَن يُطِعِمِ اللَّهَ وَالْوَمُولَ ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مَنَ إِلَى اللَّذِينَ قِبِلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلاةَ وَأَنُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَمَالُ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَخْشُونُ النَّاسَ كَخَشَيْةِ اللَّهَ أَوْ أَشَدُ رَبِّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفَعَالُ لَوْلا أَخْرَتُنا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَنَاعُ اللَّهُ أَن لَمَنَ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلُمُونَ فَحِيلاً ﴾ آية رقم ٧٧

#### سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ٢ - ٣٢٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صد ٧٤

 <sup>(</sup>۲) انظر: قضير الدر التور الديوطي حـ ۲ – ۲۲۵ انظر: اسياب النزول للشيخ القاضي صـ ۷٤ انظر: اسياب النزول للواحدي صـ ۱۹۸۸

\* أخرج "النسائى ، وإين جرير ، وإين أبى حاتم ، و الحاكم وصحّت ، والبيهقى ، فى سننه من طريق "عكرمة" عن " اين عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هد : "أن عبدالرحمن بن عوف ، وأصحابًا له : أقوا النبي ﷺ فقالوا : يائي الله كنّا فى عزَّ ونحُن مشركون ، فلمّا آمنا صَرْنَا أَذَلَة . فقال : " إنى أمرّت بالعفو فلا تقاتلوا القوم" .

فلمًا حُوله الله الى المدينة أمره الله بالقتال فكُلفوا .

فانزل الله : ﴿ أَلُم تَر إِلَى الذينَ قِيلَ لَهُم ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمَنِ أَوِ الْحَوْفُ أَذَاهُوا بِهِ وَلَوْ دُوُهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّذِينَ يَستَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلًا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَيْعَتُمُ النَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُنيد ، ومسلم ، وإنن أبى حاتم من طريق "ابن عباس" رضى الله عنهما عن "عمر بن الحطاب" رضى الله عنهما عن "عمر بن الحطاب" رضى الله عنه تـ ٣٣ هـ ، قال : "كمّا اعتزل النبي عَلَيُّه نساءه ، دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون : طلق رسول الله تَقِيَّه نساءه . فقمّت على باب المسجد فناديت باعلى صوتى : لم يطلق نساءه .

ونزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ الآية. فكنت انا استنبطت ذلك الامراه ( ٢ ) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُعَافِقِينَ فَتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتَرِيدُونَ أَن تَهَدُّوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ آية رقم ٨٨

مبب نزول هذه الآية :

أخرج "ابن أي شيبة ، واحمد ، وعيدين حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والترمذى ،
 والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، واليهةى ، في الدلائل عن " زيد س ثابت" رضى الله عنه ت
 د : هـ :

<sup>(</sup>۱) الخطر: تفسير الدر المنتور للسيوطى جد ٢ – ٣٢٨ انظر : أسباب النرول للواحدى صد ١٧٠ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صد ٧٤

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تَفْسَير الَّذِر المنثور للسيوطي جـ ٢ - ٣٣٣ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضي صـ ٥٥

"ان رسول الله ﷺ خرج إلى (أحد) فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم ، وفرقة تقول لا .

فانزل الله : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَتِّينَ ﴾ الآية كلها .

فقال رسول الله ﷺ : "إنها طيبة وإنها ننفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة" ١ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطْتَا وَمَنْ قَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْوِيرُ وَقَيْهَ مُؤْمِنَةً وُدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَافُوا فَإِنْ كَانَ مِن قُومٍ عَدُرُ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنً فَتَحْرِيرُ وَقَيْمَ مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِن قُومَ بِينَكُمْ وَيَنْهُمْ مِثَاقًا فَدِينَا صَلَّمَةً إَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ وَقَيْمٍ مُؤْمِنَةً فَمِنَ لُمْ يَعِجُدُ فَصِيامُ شَهْرُينُ مُتَنَائِمِينُ وَيَنَّهُ مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً

### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج " أبن جرير" عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ

قال : كان الحرث بن يزيد بن نبيشة " من بنى عامر بن لؤى ، يُعَدَّب "عياش بن أبى بيعة" مع " إلى جهل" . ثم خرج مهاجًر إلى النبى تلك . فلقيه "عياش" بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي تلك فاخره .

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطْفًا ﴾ الآية .

فقراها عليه ثم قال له : "قُم فحّرر" ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى :﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوْاؤُهُ جَهِنَمُ خَالِدًا فِيهَا وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ آية رقم ١٣

سبب نزول هذه الآية :

تخرج " ابن ابى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ في قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمنا
 متعمدا فجزاؤه جهنم" قال : نزلت في "مقيس بن ضبابة الكناني" :

<sup>( )</sup> انظر : تفسير ألدر المنتور للسيوطي جـ ٢ - ٣٤٠ انظر اسباب النزول للواحدي صـ ١٧١ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاضي صــ ٧٥

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطى حـ ۲ - ٣٤٤ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ١٧٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٦

وذلك انه آسلم واخوه "هشام بن ضبابه" وكانا بالمدينة فوجد "مقيس" اخاه "هشاما" ذات يوم وذلك انه آسلم واخوه "هشاما" ذات يوم ويلا الله الله التي المتعار في الأنصار في (بنى النجار) وانطاق إلى النبى النجار) ومنازلهم يومئذ بقباء : أن ادفعوا إلى امقيس و قائل اخيه إن علمتم ذلك وإلا فإدفعوا إليه اللهية" . فلما جاءهم الرسول قالوا : السمع والطاعة لله وللرسول ، والله مانعلم له قائلا ولكن تؤدى اليه اللهية . فدفعوا إلى (مقيس) مائة من الابل دية اخيه . فلما انصرف "مقيس" والفهرى راجعين من قباء الى المدينة وبيتهما ساعة عمد "مقيس" والفهرى راجعين من قباء الى المدينة وبيتهما ساعة عمد "مقيس" إلى "الفهرى" رسول الله تماني : -

﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعْمِدًا ﴾ الآية ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَنَيَّوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَنَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُنتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدِّنْيَا فَعِندَ اللَّه مَفَانم كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُتُم مَن قَبْلُ فَمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَنِينُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ آية رقم ٤٠

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "البزأر ، والدار قطنى" عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت 1.۸ هـ قال : "بعث رسول الله عنهما ت 1.۸ هـ قال : "بعث رسول الله عنهما ت 1.8 مـ قال : "بعث الله مال كثير لم يبرح . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . فأهوى إليه "المقداد بن الاسود" فقتله . فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ . والله لاذكرت ذلك للبي على الله .

فلماً قدموا على رسول الله ﷺ قالوا : يارسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله نقتله "للقداد". فقال: " ادعوا إلى القداد" فقال : يامقداد اقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله ، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا" ؟

فانزل الله : ﴿ يَاهِهَا الذَينَ ءَامَنُوا إِذَا صَوبَتُم فِي سبيل الله ﴾ إلى قوله : ﴿ كذلك كنتُم من قبل ﴾ . فقال رسول الله ﷺ للمقداد : كان رجل مؤمن يخفي إنمانه مع قوم كفار .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ألدر للنثور للسيوطي جـ٣ = ٣٤٩ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ١٧٤

فأظهر إيمانه فقتلته ، وكذلك كنّت تخفي إيمانك يمكة قبل ١ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أُولِي الضَّرْرِ والْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَصَلَّ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكُلاُ وَعَدَ اللهُ الْحَسْسَىٰ وَفَصَلُ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا ﴾ آية رقم 10

سبب نزول هذه الآية:

فقال : اللَّهم إنِّي ضرير فرَّخص لي .

فانزل الله : "غير أولى الضرر" .

فامر رسول الله ﷺ :كتابتها ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُتَتُمْ قَالُوا كُنَّا مُستَصْفُهِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلُمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَشَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ آية رقم ٧٠

سبب نزول هذه الآية :

 أخرج الأثمة: "ألبخارى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقى" في سننه عن " ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : .

أن نأسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ . فياتي السهم برمي به فيصيب احدهم فيقتله .

<sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٢ - ٢٥٣ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ ١٧٦

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير ألدر المنثور للسيوطنى جـ ۲ – ۳۱۲ انظر : أسباب النزول للواحدى صـ ۱۷۸ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صـ ۷۷

فَانْزِلَ الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالِمِي أَنفُسهمْ ﴾ ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ١٠٠

## سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "أبويعلى ، وابن أبى حاتم" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : خرج "ضمرة بن جندب" من بيته مهاجرًا . فقال لاهله " احملونى فاخرجونى من أرض المشركين إلى "ضمرة بن جندب" من بيته مهاجرًا . فقال لاهله " احملونى فاخرجونى من أرض المشركين إلى رسول الله ﷺ . فعات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي تَلَقَّ فترل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَخْرُحُ مِنْ بَيْهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهُ ﴾ ١ هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزُ بِهِ وَلا يَجَدُّ لَهُ مِن دُونَ اللّهِ وَلَيْأً وَلا نَصِيرًا ﴾ آية رقم ١٢٣

### سبب نزول هذه الآية :

اخرج " سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، و وابن جرير ، وابن النذر ، و ابن ابي حاتم " عن "مجاهد بن جبير" ت ؟ ١٠ هـ قال : قالت العرب : لأنبعث ولأنحاسب ، وقالت اليهود والنصارى: ﴿ لَن يَدَخُلُ الجَنْهُ إِلَّا مَن كَانَ هُونًا أَوْ نَصَارَى ﴾ البقرة : ١١١ .

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ البقرة : ٨٠.

فانزل الله : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهِلَ الْكِتَابِ ﴾ الآية ! هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْغَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَاُولَئِكَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيراً ﴾ آية رقم ١٢:

#### سبب نزول هذه الآية :

 <sup>(</sup>١) انظر: الذور المدور للسيوطي حـ ٢ – ٣٦٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ٧٧ انظر: أسباب النزول للواحدي صـ ١٨٠

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تغسیر الدر المنثور للسیوطی جـ ۲ – ۳٦۸ انظر : اسباب النزول للواحدی صـ ۱۸۰ انظر : اسباب النزول للشیخ القاضی صـ۷۸

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ألدر المنثور للسيوطى جـ ٢ - ٣٩٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صـ ٨١

\* أخرج «عبد بن حميد ، وابن جرير عن « مسروق بن الأجدع » ت ٣٦٣ .

قال : لما نزلت : «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» رقم /١٣٣ قال أهل الكتاب : نحن وانتم سواء . فنزلت هذه الآية :

﴿ وَمِن يَعْمِلُ مِنَ الصَّالَحَاتُ ﴾ الآية ١هـ (١) .

نال الله تعالى : ﴿ وَإِنَ امْرَأَةٌ خَافَتْ مَنْ يَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَن يُصُلّحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَّحَ خَيْرٌ وَأَحْصَرِتِ الأَنْفُسُ الشَّحُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَشُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَما تَصْلُونَ خَبِيرًا ﴾ آية وقد ١٦٨

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج (ابن سعد ، وأبو داود ، والحاكم وصححه ، والبيهقي، عن (عائشة أم المؤمنين)
 رضى الله عنها ت ٨٥٨.

قالت : «كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على يعض في مكنه عندنا، وكان يطوف علينا يوميا من كل امراة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت «سودة بنت زمعة «حين اسنّت وفرقت ان يفارقها رسول الله ﷺ : يارسول الله يومي نعائشة . فقبل ذلك رسول الله ﷺ .

قالت (عائشة) فأنزل الله في ذلك :

﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مَنْ بَعْلَهَا تُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا الِعَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي وَزُلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَوْلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلُه فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ﴾ آية رقم ١٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ الثعلبي، عن و ابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٦٨ :

ان وعبدالله بن سلام ، واسدًا واسبدًا ابنى كعب، وتعليه بن قيس وسلاما ابن اخت عبدالله بن سلام ، وسلمة ابن اخيه ، ويامين بن يامين ، اتوا رسول الله ﷺ فقالوا : « يا رسول الله إنا نومن بك وبكتابك ، وموسى والتوراة ، وعزير ، وفنكفر ما سواه من الكتب والرسل.

(1) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ٢ / ٤٠٦.

( ٢ ) انظر : تغسير الدر المنتور للسيوطى حـ٣ أ. ٤١٠ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صــ٨٦ .انظر : أسباب النزول للواحدى صــ١٨٧ . فقال رسول الله ﷺ : ديل آمنوا بالله ورسوله دمحمد ، وكتابه القرآن ، ويكل كتاب كان قبله ، فقالوا : لانفعل .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ الآية .

قال : فآمنوا كلهم " ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيّنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْده وَأُوحَيّنَا إِلَىٰ إِسْرَاهِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُرِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلْمَانَ وَآتَيْنَا وَأُودَ زُبُورًا ﴾ آية وقع ١٦٢

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن التذر ، والبيهقي في الدلائل؛ عن دابن عباس، ، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال: قال دسكين ، وعدّى بن زيد »: يا «محمد » ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد دنيَّ الله موسى ه عليه السلام .

فأنزل الله في ذلك : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ لَكُنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنَوْلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعَلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شِهِيدًا ﴾ آيه رقم ١٦٠

### سبب نزول هذه الآية :

\*أخرج البن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في الدلاثل؛ عن البن عباس ، رضي الله عنهما ت ٦٨هـ قال : دخل جماعة من اليهود على رسول الله ﷺ .

فقال لهم : ﴿ إِنِّي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْكُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهُ ۗ .

فقالوا : مانعلم ذلك . فانزل الله :

الله يشهد بما أنزل إليك ، الآية ١هـ (°).

 <sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ٢ أ ٤١٤. أنظر: أسباب النزول للواحدى صـ١٨٨ . «نظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ح٣/ ٣٥). أنظر: أسياب النزول للشيخ القاضي صـ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي حـ٢ /٤٣٩ . انظر: أسباب النزول للشبخ القاضي صـ٨٤ .

تال الله تعالى : ﴿ يَستَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُشْتِكُمْ فِي الكَلالَة إِن امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌّ فِإِن كَانَتَا النَّشِيْنِ فَلَهُما الثَّقُلَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنساءَ فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْثِينِينَ يُنِينُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَصْلُوا وَاللّهُ بِكُلَ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ١٧٦

سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج الأتمة: وأحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المندفر ، والبيهقى ، عن وجباير بن عبدالله ، رضى الله عنهما ت ٧٨هـ

قال : د دخل على رسول الله ﷺ وانا مريض لا أعقل ، فتوضا ثم صُب على َ فعقلت ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت الآية : ٩ ١هـ(١) .

## سورة المائدة

قال الله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَهُمْ قُلُ أَحِلَ لَكُمُ الطَّيِّيَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينِ تَعْلِمُونَهُنَّ مِنَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ آية رقم :

سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج (ابن أبي حاتم) عن اسعيد بن جبيرة ت ٩٥هـ : أن وعدى بن حاتم ، وزيد بن المهلهل الطائين،

سالا رسول الله ﷺ فقالا : يا رسول الله قد حرم الله المينة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت : ﴿ يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطبيات ﴾ ١هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٤٤١ .

سر ما مسير من المسير سور سيوني من ( ) حاء ... ه تم ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة النساء وبغي ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الماثدة اسال الله الحي القيرم ذا الجلال والأورام درام النوفين إنه سميع محيب .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُوُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفُ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوْكُلِ الْمُؤْمِّونَ ﴾ آية رقم ١١ سبب نزول هذه الآلة :

\* أخرج دأبو نعيم ، في الدلائل من طريق دعطاء ، والضُحاك ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ

قال : إن دعمرو بن أمية الضمرى، حين انصرف من بتر معونة لقى رجلين كلاييُّين معهما أمان من رسول الله ﷺ فتتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله ﷺ إلى(بني النضير) ومعه دأبو بكر ، وعمر ، وعلى، وضى الله عنهم ، فتلقاء «بنو النضير»

فقالوا : مرحباً يا أبا القاسم لماذا جئت ؟

قال : رجل من أصحابي قتل رجلين من (بني كلاب) معهما أمان مني ، طلب مني دينهما فأريد أن تمينوني . قالوا : نعم اقعد حتى نجمع لك . فقعد تحت الحصن ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى، وقد تآمر (بنو النضير)أن يطرحوا عليه حجرا .

فجاء ٥ جبريل، عليه السلام فاخبره بما هموا به ، فقام بمن معه .

وأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَعْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلَ فَلَمْ يَعَذَيُكُم بِلْنُوبِكُم بِلْ أَنْتُم بَشْرٌ مِّشْ حَلَق يَغْيُرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مِنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ آية رقم ١٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ه أمن إسحاق ، وأبن جرير : وأبن المنذر ، وأبن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل ، عن ه ابن عباس ، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : أتى رسول الله تَظَفَّ ه أبن أبي ، وبحرى بن عمور ، وشاس بن على، فكلمهم وكلموه ، ودعاهم إلى الله ، وحذرهم نقمته ، فقالوا : ما تـخوفنًا ينا ومحمد ،

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٤٧٠ .

نحن والله أبناء الله وأحباؤه . كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم : ﴿ وقالت اليهود والنصارى ﴾ الآية ١٨ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّهُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يَنْفُواْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي الدُّنِيِّ وَلَهُمْ فِي الآخِرُةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣٣

سبب نزول هذه الآية :

 ⇒ 1 خرج الائمة : دعبدالرزاق ، والبخارى ، وصسلم ، وأبو داود، والترمذى، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبهقى في الدلائل ، عن دانس، رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

ان نفرا من (عكل) قدموا على رسول الله كل فاسلموا وآمنوا . فامرهم رسول الله كل اناتوا إلى الصدقة فيشربوا من ابوالها . فقتلوا واعيها واستاقوها . فبعث النبي كل في طلبهم ، فاتي بهم ققطع ايديهم وارجلهم ، وسمل أعينهم ، ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا .

فانزل الله : ﴿ إِنَّا جَزَاؤًا الذِّينَ يَحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزَلْكَ الدِّينَ يُسَادِعُونَ فِي الْكَفْدِ مِنَ الدِّينَ فَالُوا آمَنَّ بِالْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ فَلَوْبِهُمْ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذَبِ سَمَّاعُونَ لِقُومَ آخُوينَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكُلْمَ مِنْ يَعْدُ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُلُوهُ وَإِن فَاصَدُرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَيْنَتَهُ فَلَنَ تَعْلَكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيِّنًا أُولِيكَ الدِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطْهَرُ قُلُومِهُمْ لَهُمْ فِي اللَّذِينَ خَرِي وَلَهُمْ فِي الآخَرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ؟؟

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج داين إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه ؛ عن دايي هريرة ، رضي الله عنه ت ٩ هد :

أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت(المدراس) حين قدم رسول الله عَلَيْتُهُ المدينة ، وقد زني رجل

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ح٢ /٤٧٦ . انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صد٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى حـ٢/ ٤٩١ . انظر: اسباب النزول للواحدى صــ١٩٦ . انظر: اسباب النزول للشيخ الفاضي صــ ٩ .

بعد إحصانه بامرأة من اليهود وقد احصنت : فقالوا : ابعثوا هذا الرجل وهذه الرأة إلى ومحمد ع فاسالوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهما ، فإن حكم بعملكم من التجبية ، والجلد بحبل من ليف مطلى بقارً ، ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمار ، فانبئوه فإنما هو ملك سيد قوم ، وإن حكم فيهما بالنفى فإنه نبى فاحذروه على مافى أبديكم أن يسلبكم .

فاتره نقالوا: يا 8 محمد ؛ هذا رجل قد زنى بعد إحصائه بامرأة قد احصنت ، فأحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما ، فعشى رسول الله ﷺ حتى أتى أحبارهم فى بيت المدراس فقال : يا معشر يهود اخرجوا إلى علماءكم فأخرجوا إليه وعبدالله بن صوريا، وباسرين اخطب، ووهب بن يهوداه فقالوا: هؤلاء علماؤنا فسالهم رسول الله ﷺ، ثم حصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا : هذا أعلم من بقى بالتوراة .

فخلا رسول الله ﷺ به وشدد المسالة وقال : يا ابن صوريا انشدك الله واذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زني بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟

فقال : اللهم نعم ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم يحسدونك ، فخرج رسول الله ﷺ فامر يهما فرجما عند باب المسجد .

ثم كفر بعد ذلك دابن صوربا؛ وجحد نبوة رسول الله ﷺ فائزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لاَ يحزنك ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولِنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج دابن مردوية ، عن دالبراء بن عازب، رضى الله عنه ت ٦٦٪ : قال : مر على رسول الله ﷺ يهودى محمم قد جلد . فسالهم ما شان هذا ؟ قالوا : زنى .

فسال رسول الله ﷺ اليهود : ما تجدون حد الزاتي في كتابكم ؟

قالوا : نجد حداًه التحميم والجلد . فناشده رسول الله ﷺ ما نجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : نجد الرجم ، ولكنه كثر في عظمائنا ، فامتعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا ، فقلنا نضع شيئا يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد . فقال النبي ﷺ : اللهم إلى أول من أحيا أمرك إذ أمانوه ، فأمر يه فرجم .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ /٤٩٨ .

قال : ووقع اليهود بذلك الرجل الذى آخير النبى ﷺ وشتموه ، وقالوا : لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك إعلمنا .

قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسالون النبي ﷺ : ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني ؟ فأنزل الله : ﴿ وَكُيْفَ يُحكُمُونَكُ وَعَدَهُمُ التُورُاةُ فِيهَا حَكُمُ اللّهِ ﴾ الآية (ھـ (1) .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّقُسُ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنِ بِالْمَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنف وَالأَذُنَّ بِالأَذُنِّ وَالسِّنِ بِالسَّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ قَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ آية رقم ه؛

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ أبن جرير ٥ عن ٥ أبن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ٥ ت ٥٠ هـ

قال : لما رأت قريطة النبي ﷺ حكم بالرجم ، وكانوا يخفونه في كتابهم فبهضت ( فريطة ) فقالوا : يا دمحمد ، اقضى بيننا وبين إخواننا (بن النضير) وكان بينهم دم قبل قدوم النبي ﷺ ، وكانت النضير يغرون على بنى قريضة دياتهم على اتصاف ديات بنى النضير .

فقال : 9 دم الفرطى وفاء دم النظمير 6 . فغضب بنو النظمير وقالوا : 9 لا نطيعك فى الرجم ، ولكنا ناخذ بحدودنا التى كنا عليها .

فنزلت : ﴿ أَفُحُكُمُ الْجَاهَلِيةُ بِيغُونَ ﴾ المَائدة : . ٥ .

ونزل ﴿ وَكُتِنا عَلِيهِم فِيهَا أَنْ النَّفِسُ بِالنَّفْسُ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَآَنَ احْكُمْ بَنَيْهُم بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَلَا تَشِعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْلَرُهُمْ أَن يَفْتُوكَ عَنْ يَهْضِ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ إِنْهَكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعَلَمْ أَنَّمَا يُويدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِيمَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لِفَاسِقُونَ ۞ أَفَحَكُمَ الْجَاهِلِيّةِ بِيشُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما لَقُومُ يُوفَنُونَ ﴾ آية رقم ١٠ . . .

سبب نزول هاتين الآيتين :

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٧ /٥٠٥ .انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٩١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢/٩٠٥.

١٤ آخرج (ابن إسحاق ، وإبن جرير ، وابن أبي حام ، والبيهقي في الدلائل، عن (ابن عباس) ارضى الله عنهما تك (١٨ ق. قال ) كعب بن أسد ، وعبدالله بن صوريا ، وضام بن قيس، المناه عنهما تك (١٨ ق. عنه الله عنهما تك (١٨ ق. عنه الله عنهما تك (١٨ ق. عنه الله عنهما أنك أحيار يهود وأشرافهم ، وساداتهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة ، فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونومن لك ونصدقك . فابي ذلك وأنزل الله عز وجل قيهم : وون احكم بينهم ما أنزل الله عز وجل قيهم :

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا النِّهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولِيَاءَ بَعَضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مُنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ آية رقم ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

أخسرج دابن جنرير ، وابن أبنى حنام ، عن (السُّندى إسمناعيل بن عبدالرحمن ، ت
 ۱۲۷ هـ:

قال : لما كانت وقعة اخذ اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار ، فقال رجل لصاحبه : اما أنا فالحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً واتهود معه فإني اخاف أن يدال على اليهود . وقال الأخر: أسًا أنا فالحق بضلان النصراني بعض أرض الشام فآخذ منه أماناً وانتصر

فانزل الله تعالى فيهما ينهاهما : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لا تَتَخَذُوا اليُّهُودُ والنصاري أولياء ﴾ الآية ١٤. (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواْ وَلَعِياً مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِيَاءَ وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمِينَ ﴾ آية رقم ٧٥ سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، ابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، عن دابن عباس، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : كان ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وسويد بن الحارث؛ قد اظهرا الإسلام ونافقا . وكان

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ /١٢٥ . انظر : اسباب النزول للشبخ القاضي صـ ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور المسيوطي حـ٢ / ١٥٥ .

رجال من المسلمين يوادونهما . فاترل الله : ﴿ يَايُهَا اللَّهَٰنِ إِمْنُوا لا تَتَخَلُوا اللَّهَٰنِ اتَخَلُوا دينكم هزوا . ولها كه إلى قوله تعالى : ﴿ والله أعلم بما كانوا يكتمون ﴾ ١٦ د (١) .

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النِّهُودُ يَدُ اللّهُ مَغْلُولًا خُلُتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعُوا مِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَسْرُوطَتَانَ يُنفِقُ كَيْفَى يَشَاءُ وَلَيْزِيهِنَ كَثِيراً مَنْهُم مَّا أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُفْيانًا وَكَفُراً وَالْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمُ الْفَيَامَةُ كُلُما أَوْقَدُوا نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُعبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ آية وقم ١٠٠

سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج دابن إسحاق ، والطيراني في الكبير ، وابن مردوية ؛ عن دابن عباس ٥ رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ : قال رجل من اليهود يقال له دالنباش بن قيس ٥ :

إن ربك بخيل لا ينفق . فانزل الله : ﴿ وَقَالَتَ اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لا يُحبُّ الْمُعَتَّدِينَ ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

◄ اخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن دعكرمة مولى ابن عباس ، ت

 ١٥ - ١٥ : ان وعثمان بن مظمون ، في نفر من أصحاب النبي ﷺ قال بعضهم : لا آكل
 اللحم ، وقال الآخر : لا آنام على فراش ، وقال الآخر : لا آنزوج النساء ، وقال الآخر : أصوم ولا
 أنظر .

فانزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيَّبَاتَ مَا أَحَلَ اللَّهَ لَكُمْ ﴾ الآية ١هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٢ / ٢٥ ه. انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـــ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للمبوطى حـ٢ /٤٤٥ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صــ٩٦ .

تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزِلُ الْقُرَّالُ تُبَّدُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 🔞 قَدْ سَأَلْهَا قَوْمٌ مَن قَبْلَكُمْ أُمُّهُ أَصِيَّحُوا بَهَا كَافِينَ ﴾ آية رقم ١٠٠

سبب نزول هذه الآية :

أخرج ( ابن جرير ، وابن مردوية ؛ عن ( أبي هريرة ؛ رضى الله عنه ت ٥٩ هـ

قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : «يايها الناس كتب الله عليكم الحج» فقام «عكامة بن محصن الاسدى» فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ قال: «اما إنى لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم ، اسكتوا عنى ما سكت عنكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيالهم ، قائرل الله : ﴿ فِيلُها اللّذِينَ لِعُوا لا تسائلوا عن أشياء له الآية ، اهذا ، .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يُبِنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلُ مَعَكُمْ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الأُرْصِ فَأَصَابِتُكُمْ مُصِينَةُ الْمُوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدُ الصَّلَاةِ فَيْقُرْمِانَ بِاللّهِ إِنَّ ارْتَبُثُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبِي وَلا نَكْتُمُ شُهَادَةُ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الْآلِيْنِ ) إِنَّ الرَّنُونِ فَي آية رقع ١٠٠

سبب نزول هذه الآية :

اخرج ۱ البخاری فی تاریخه ، والترمذی وحسته ، واین جریر ، والبیهقی فی سننه ؛ عن ۱ این
 عباس ۱ رضی الله عنهما ت ۲۱هـ :

قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعديُّ بن بداء .

فعات السيسى بارض ليس فيها مسلم فاوصى إليهما ، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب . فاحلفهما وسول الله تَقِقُّ بالله : ما كتمتماها ولا اطلعتماء . ثم وجدوا الجام يمكة ، فقيل : اشتريناه من تميم وعدى فقام رجلان من اولياء السيسى فحلقا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، إن الجام لصاحبهم ، وآخذ الجام .

وفيه نزلت : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُم ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المنبور للسيوطى حـ ۲ / ۹۹ د . انظر : اسباب شنزول للشيخ الفاضى صــــ ۹۸ انظر اسباب الترول للواحدى صــــ ۲۱ د .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : نفسبر الدر المنثور للسيوطي حـ ۲ ، ۲ ، 7 . ثم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الثائدة . وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الانعام أسال الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوقيق إن سميع مجيب .

# سورة الأنعسام

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيْ هَذَا القُرَّانُ لأَنْدَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَلِنَكُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ آلِهُةً أَخْرَىٰ قُل لاَ أَشَهَدُ قُلْ إِنْمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحَدُ وَإِنْنَى بِرِيَّ مَمَّا تَشْرَكُونَ ﴾ آية رقم ١٠

### سبب نزول هذه الآية :

☀ 1خرج دابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، عن دابن عباس ، رضى الله
 عنهما ٦٨ هـ : قال : جاء دالنحاًم بن زيد ، وقردم بن كعب ، وبحرى بن عمرو ،

فقالوا : يا ومحمد ، ما تعلم مع الله إلها غيره ؟

فقال رسول الله تَلِلَّة : ولا إله إلا الله يذلك بعثت ، وإلى ذلك ادعو، . فانزل الله في قولهم : ﴿ قَلْ أَى شَرِهَ آكِرِ شَهَادَةً ﴾ الآية ١هـ (١٠ .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ آية رقم ٢٦

# سبب نزول هذه الآية :

☀ آخرج (عبدالرزاق) و وسعید بن منصور ) وعبد بن حمید ) وابن جریر ) وابن النذر ) وابن
 أبي حاتم ) و الحاكم وصحمه ، والبيهقي في الدلالل وعن أبن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال :نزلت هذه الآية في «أبي طالب» : كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله ﷺ، ويتباعد عما جاء به و (هـ (¹) .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنُ الظَّالدِينَ بَآيَاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ آية رقم ٢٣

#### سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/١٢ .انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـــ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر للنثور للسيوطي حـ٣/ ١٥. انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صــ١٠٠ انظر: أسباب النزول للواحدى صــ٢١٧ .

\* أخرج «الترمذي ، وابن جرير ، وابن أبى حام ، واخاكم وصححه ، والضياء في المختارة ؛ عن «على بن أبى طالب؛ رضى الله عنه ت ، ؟ هـ . قال : قال «أبوجهل» للنبي ﷺ : إنا لا تكذبك ولكن نكذب بما جنت به . فاترل الله :

﴿ فَإِنْهُمَ لَا يَكَذِّبُونَكَ وَلَكُنَّ الطَّالَمِنَ بَآيَاتَ اللَّهُ يَجْحُدُونَنَكُمْ ١هـ (١) .

قال الله نعالى : ﴿ وَأَفَدُرْ لِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُوا إِلَىٰ رَبَهِمْ لَبُسَ لَهُمْ مَن دُونه وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعْلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَ لاَ تَطْرُدُ اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةَ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الطَّالِمِينَ ﴾ آية وقم أو - ٢٠ ه

# سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج الألمة : وأحمد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم في الحلية ، عن وعبدالله بن مسعود، وضي الله عندت ٣٢ هد قال : مر الملا من قريش على النبي عَلَيْه وعنده ، الصيب بهؤلاء الصهيب ، وبلال ، وخبَّاب، ونحوهم من ضعاف المسلمين فقالوا : يا ومحمد، أرضيت بهؤلاء من قومك من الله عليهم من ببننا ، ونحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . فأنزل الله فيهم :

﴿ وَانَدْرِهِ النَّذِينِ يَخَافُونَ أَنْ يَحَشُرُوا إِلَى رَبِهِم ﴾ إلى قوله نعالى : ﴿ فَتَكُونُ مِن الطّالمِنِ ﴾ [۵ [٢] . قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولًا مَرَّةً وَتَرَكَّشُم مَّا خَرْلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعًاءَكُمُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمَ أَنْهُمْ فِيكُمْ شُوكًاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّى عَنْكُمْ مَّا كَنَتُمْ تَرْعَمُونَ ﴾ آيَة رقم : ٩

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ " عن "عكرمة مولى ابن عباس " ت ١٠٥ هـ :

قال : قال "النضر بن الحارث" : سوف تشفع لي اللأت والعزَّى .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ القد جنتمونا فرادى ﴾ الآية (٣) .

( 1 ) انظر : تفسير الدر المتور فلسيوطى حـ ً / ١٧ . انظر : اسباب النزول للواحدى صـــــــ ٢١٩ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــــــــ ١٠ .

( ۲ ) انظر : تفسير الدر أنشور للسيوطى حـ٣ / ٢٤ ، انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صــــ ١٠١ . انظر : أسباب النزول للراحدى صــــ ٢١ .

(٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطي حرا ٥٩ أنظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٠٣

قال الله تعالى : ﴿ وَالْفَسَمُوا بِاللهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ قُنِ جَاءَتُهُمْ آيَّةٌ لَيُؤْمِنُ بِهَا قُلْ إِلَّمَا الآيَاتُ عندَ اللهِ وَمَا يُشْعَرِكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَتَ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠٠٠) وَنُقَلَبُ أَفْدَتُهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمُ يَوْمِنُونَ (٢٠٠٠) وَنُقَلَبُ أَفْدَتُهُمْ الْمُلاكِكَةَ كَمَا لَمْ يَوْمُونُ وَلاَ اللهِ أَنْهَ وَلَكُنَ اللهِ وَلَكُنَ مُوالِكُمْ أَلْمُلاكِكَةً وَالْمَارِمُونُ اللهُ وَلَكُنَ أَلَّهُ وَلَكُنَ أَمَّا اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكُنَ أَمَّا يَعْمُونُونَ ﴾ آية رقم ١٠٠٥ ١١٠

مسبب نزول هؤلاء الآيات :

أخرج "بن جرير" عن "محمد بن كعب القرظي" ت ١١٧هـ

قال : كلّم رسول الله ﷺ قريشا ، فقالوا : "يامحمد" تخبرنا أن دموسى : عليه السلام كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن "عيسى" عليه السلام كان يحيى الموتى ، وأن "ثمود" عليه السلام كانت لهم ناقة ، فاتنا من الآيات حتى نصدقك .

فقال رسول الله ﷺ : أيُّ شئ تحبُّون أن آتيكم به ؟

قالوا : تجعل لنا الصُّفَا ذهبا . قال : "فإن فعلتُ تصدَّقوني " ؟

قالوا : نعم والله لئن فعلت لتتبعنك أجمعون.

فقام رسول الله ﷺ يدعو، فجاءه وجبريل؛ عليه السلام فقال له : إن شفت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم الله، وإن شتت فاتركهم حتى يتوب تائيهم.

فقال : بل يتوب تائيهم . فاتزل الله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمنهم ﴾ إلى قوله :﴿ يجهلون ﴾ هـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكَرِ اسْمُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِنِّي أُولِيَافِهِمْ لِيجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ١١٠

# سبب نزول هذه الآية :

♦ اخرج "عيد ين حُميد" عن "الضَّحَاك بن مراحم" ت ١٠٥ هـ قال: قال المشركون الاصحاب "محمد" ﷺ: هذا الذي تذبحون انتم تاكلونه ، فهذا الذي يموت من قتله ؟

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٧٢ .

قالوا : الله ، قالوا : فما قتل الله تحرمونه ، وما قتلتم أنتم يُحلُونه ؟ فانزل الله : ﴿ ولا تَأْكُلُوا مُمَا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ الآية ا هـ (١) .

### سيورة الأعراف

قال الله تعالى : ﴿ يَا يَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ آية رقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبين مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت الرأة لتطوف بالبيت وهى عربانة . فانزل الله : ﴿ يابنى إدم خذوا زينتكم ﴾ الآية ا هـ (٢) .

# سبورة الأنظال

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطَيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنتُم مُؤْمَنِينَ ﴾ آية رَفَم ١

سببُ النزولُ في هذه الآية :

\* أخرج "ابن ابى شبية ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن حبًّان ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقى فى الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : لما كان يوم بَدُر قال النبي ﷺ : "من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن آسر آسيَّرا فله كذا وكذا ".

فامًا المشيخة فشتوا تحت الرابات ، وأمًا الشَّبُّان فسارعوا إلى القتل والغنائم . فقالَت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإناكنا لكم يردا ولو كان منكم شع للجاتم إلينا .

فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت : "يسئلونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول"فقسم النبي ﷺ الفنائم بينهم بالسُّويَّة " . هـ (٣) .

(١) أنظر: تفسير أفدر المفتور للسيوطي حـ7 / ٧٨- تم ولله الحمد والشكر اسباب النزول في سورة الانمام . ويلى
 ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة الاعراف . أسال الله الحي القيوم ذا الحلال والإكرام دوام النوفيق إنه

ت بعيج معهد. ( ۲ ) أنظر : تفسير قدر المنتور للمسيوطي حـ ۳ / ۱۵۰ . انظر : أسباب النزول للواحدى صـ۲۸ ۲ تم ولك الحبيد والشكر اسباب النزول في سورة الاعراف . ويلى ذلك بإذان الله تعالى اسباب النزول في سورة الانقال اسال الله

الحيُّ القَيْرِم ذا الحلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب . (٣) انظر : تفسير الدرَّ للشيوطي حـ٣ / ٩٣٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص٨٠٨ . قال الله تمالى : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِن بَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَوِيقًا مَن الْمُؤْمِينَ لَكَارِهُونَ ① يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْلَى الطَّائِفَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ نَكُونُ لَكُمْ وَيُوبِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحقَّ الْحَقِّ بَكَلَماتُهُ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ آية رقم ٥-٧

سبب نزول هؤلاء الآيات :

♦ آخرج "ابن آبي شبية في المصنّف ، وابن مردويه " عن "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاصً"
 الليثي " عن إبيه ، عن جدّه قال :

"خرج رسول الله ﷺ إلى (بَدَر ) حتى إذا كان بالرُّوحاء خطب الناس فقال "كيف ترون" ؟ فقال "ابويكر" رضى الله عنه : يارسول الله بلغنا انهم كذا وكذا . ثم خطب الناس فقال : "كيف ترون" ؟ فقال "عمر" رضى الله عنه مثل قول "ابى بكر".

ثم خطب الناس فقال: "كيف ترون" ؟ فقال: سعد بن معاذ رضى الله عنه: يارسول الله إيانا تريد؟ فوالذى اكرمك وانزل عليك الكتاب ماسلكنّها قط ولا لى بها علم ولن سرت حتى ناتى برك الفماد من ذى يمن لنسيرناً معك ، ولا نكونناً كالذين فالوا " لموسى" عليه السلام : ﴿ افهب انت وربك فقائلاً إنا ههنا قعدون كالمائدة : ٢٤

ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكم متبعون ، ولعلك أن تكون خرجتَ لامر واحدث الله إليك غيره ، فانظر الذى احدث الله إليك فامض له ، فصل حَيال من شتتَ واقطع حيال مَن شتتَ ، وعاد مَنْ شفتَ ، وسالم من شفتَ ، وخذ من اموالنا ما شفتَ . فنزل القرآن على قول "معلمة" :كما اخرجك ربك من بيتك بالحق" إلى قوله تعالى : " ويقطع دابر الكافرين" ا هـ (١)

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ وَبُكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُردُفِينَ ﴾ آية رقم ٩

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الألمة : "ابن أبي شبية ، واحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنظر ، وابن أبي حاتم ، وأبو تُعَيِم ، والبيهقي معاً في الدلائل " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : "حدثني "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه قال : لما كان يوم بَدْر نظر النبي تلقة إلى أصحابه وهم ثلثمائه رجل وبضعه عشر رجلا ، ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٠٠ .

فاستقبل نبيّ الله ﷺ ثم مدّ يده وجعل يهتف بربّه: اللهمّ أنجر لى ما وعدتني ، اللهمّ إن تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام لا تعبد في الارض .

فمازال يهنف بربّه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى َسقط رداؤه . فاتاه أموبكر ً رضى الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم النزمه من ورائه وقال : يانبيُّ الله كفاك منا شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك .

قانول الله تعالى : ﴿ إِذْ تَستغِيُونَ وَبِكُمْ فَاستَجَابَ لِكُمْ أَنَى مُلكِمْ بِأَلْفَ مِنَ الْمُلاتكة مردفين ﴾ . و(١)

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمُ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَيْلُكِي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آية وقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

﴿ اخرج "عبدبن حُمَيْد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم " عن "سعيد بن المسبّب" رضى الله عنه ، ٩٤ هـ

قال الله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نُعُدُ وَلَنْ تُغْنَى عَنكُمْ فَتَنكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَاَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِينَ ﴾ آية رقم ١٠

#### سبب نزول هذه الآية :

» آخرج الأثمة : " أبن أبى شبية ، وأحمد ، وعبد بن حُمِّيد ، والنسائى ، وأبن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حام ، والحاكم وصححه ، والبيهقى في الدلائل عن "ابن شهاب"

 <sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدر المشور للسيوطي حـ٣ / ٢٠٨ .انظر : أسباب النرول للشيخ القاضي ص ١٠٩ .
 (٢) انظر : نفسير اقدر المشور للسيوطي حـ٣ / ٢١٧ .انظر : أسباب النرول للشيخ القاضي ص ١٠٩ .

عن "عبد الله بن تعليه" : أنْ "آبا جهل" قال حين التقى القوم : اللهمُّ اقطعنا للرَّحم واتنانا بما لا نعرف فاحنه الخداة .

فكان ذلك استفتاحا منه . فانزل الله تعالى :﴿ إِنْ تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنَّمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ آية رقم ٢٧

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، وأبن المنذر ، وأبوالشيخ" عن "جابر بن عبدالله" رضي الله عنهما ت ٧٧ هـ :

انَّ "إِمَا سَفِيانَ" خَرِج من مكمّة ، فاتى "جبريلُّ عليه السلام النبيُّ فَظُفُ ققال : إِنَّ "إِمَا سَفِيانَ" يمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا . فكتب رجل من المنافقين . إلى "ابي سفيان" : إِنَّ "محمداً" يريدكم فخذوا حذركم .

فأنزل الله : ﴿ لا تخونوا الله والرسول ﴾ الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيُرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ آية وقي ؟

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج عبد أبن حُمَيد عن معاوية بن قرّة رضى الله عنه : انّ قريشا اجتمعت في بيت وقالوا : لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم . فجاء إليليس فقالوا له : مَنْ أنت ؟

قال : شبخ من أهل نَجُد وأنا ابن اختكم . فقالوا : ابن اخت القوم منهم . فقال بعضهم : أوثقوه .

فقال : أيرضى بنو هاشم بذلك ؟ فقال بعضهم : أخرجوه .

فقال: يؤويه غيركم. فقال "ابوجهل": ليجتمع من كل بنى اب رجل فيقتلو. فقال إبليس: هذا الأمر الذى قال أنتنى. فانزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَإِنْ يَكُو بِكُ الذَّينَ كُمُووا ﴾ الآية ! هـ (٢7 .

<sup>(</sup>١) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣١٨ .انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص.١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرّ المنشور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٦ .انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص١١٠ .

قال السلم تحالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمُ

سبب نزول هذه الآية :

أخرج الاثمة: "البخارى ، وابن أبى حاتم ، وأبن مردوية ، وأبو الشيخ ، والبيهقي في
 الدلائل عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ .

قال : قال "أبوجهل بن هشام" : ﴿ اللَّهِمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقُّ مِنْ عَدَكَ قَامَطُو عَلِينَا حجارة من السماء أو أثنا بعذاب اليم ﴾ رقم : ٣٢

فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ ﴾ الآية ! هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدْيةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أعبد بن حُميَّد ، وابن جرير أعن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ

قال : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف : يستهزءون ، ويصَّمرون ، وبصَّفقون . نتولت :

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدُ الْبِيتَ ﴾ الآية ا هـ (١) .

نال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبغَقُونَ أَمُواالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنفقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمْ يُغَلِّبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا إِلَىٰ جَيْنَمُ يُحَشَّرُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في الدلائل " عن " المصين بن عبدالرحمن بن عمر" قال :

لما أصبيت قريش يوم بدر، و رجع "أبوسفيان" بعيره إلى مكه ، مشى "عبد الله بن ربيعة ، وعكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أمية "في رجال من قريش إلى من كان معه تجارة فقالوا:

(١) أنظر: تفسير الدر التنور للسيوطي حـ٣ / ٣٢٧. انظر: أسباب النزول للشيخ الفاضي ص١١١٨ انظر:
 أسباب النزول للواحدي ص٣٣٩.

( ٢ ) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٣٢ .انظر : أسباب النزول للواحدي ص-٣٤٠ .

يامعشر قريش إذ "محمدا" قدوتركم ، وقتل خياركم فاعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ناراً فقعلوا ، ففيهم كما ذكر "ابن عباس" رضي الله عنهما أنزل الله :

﴿ إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا يَنفقُونَ أَمُوالَهُمْ ﴾ الآية ا هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٦٤

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه "عن "سعيد بن جبير" رضى الله عنه ت ٩٥هـ

قال : لما أسلم مع النبي ﷺ ثلاثة وثلاثون وجلاً وستّ نسوة ، ثم أسلم مع النبي ﷺ "عمر" وضى الله عنه نزل قول الله تعالى : ﴿ يَا أَمِهَا اللَّهِي حسبك اللَّهُ ﴾ الآية الد (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لَوْلًا كِتَابٌ مَنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾آية وقه.٦ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الإمام أحمد عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ:

قال : استشار النبي قَلِيُّة الناس في الأسرى يوم يَدُرْ فقال : "إِنَّ الله امكنكم منهم " فقام " عمر بن الحطاب" رضى الله عنه فقال : يارسول الله اضرب اعناقهم .

فاعرض عنه النبي ﷺ فقال : "ياأيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإثما هم إخوانكم بالاس".

فقام "عمر" رضى الله عنه فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم .

فأعرض عنه النبي عَلَيْكُ ، ثم عاد فقال مثل ذلك .

فقام "ابويكر" رضى الله عنه فقال : يارسول الله ارى ان تعفو عنهم وان تقبل منهم الفداء . فعقا عنهم وقبل منهم الفداء .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ لُولا كتاب من الله سبق ﴾ الآية ا هـ (٢) .

 <sup>(1)</sup> انظر: تغمير الدر المنتور للسيوطي حـ٣ / ٣٣٣. انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص١١٧. انظر:
 اسباب النزول للواحدي ص. ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٤ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١١٣ .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِيُّ قُلْ لَمَن فِي أَيْدِيكُمْ مَنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ سَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم .٧

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "الحاكم وصحّحه ، والبيهقي في سننه " عن "عائشة" أمَّ المؤمنين رضي الله عنها ت ره هـ

قالت : لما يعث أهل مكة في فذاء أسراهم ، يعثت "زيئب" بنت رسول الله ﷺ قلادة لها في فداء زوجها .

فلما رآها رسول الله ﷺ رقَّ رقَّه شديدة ، وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ؟

وقال "العباس" رضى الله عنه : إنى كنتُ مسلما يارسول الله .

قال : الله أعلم بإسلامك ، فإن تكن كما تقول فالله يحزبك فأفّد نفسك وابني اخويك : "نوفل بن الحارث ، وعقبل بن أبي طالب " وحليفك "عتبة بن عمر"

قال : ما ذلك عندى يارسول الله . قال : "قاين الذى دفت أنت وأم الفضل" ؟ فقلت أنها : إن أُصبتُ فإنّ هذا المال لبنى . فقال : والله يارسول الله إنّ هذا الشئ ما علمه نجرى وغيرها ، فاحسب لى ما أحبيتم من عشرين أوقية من مال كان معى .

فقال : "أفعل" فقدى نفسه وابنى أخويه ، وحليقه ، ونزلت : ﴿ قَلَ لَمَنْ فَيَ أَيْدِيكُم مِنْ الأسرى ﴾ الآية الد(١) .

َ قَالَ الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعُلُوهُ تَكُن فِتَنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ آية رقم ٣٧

### سبب نزول هذه الآية :

أبن جرير" وابن ابى حاتم ، و أبو الشيخ من طريق أبى مالك" رضى الله عنه عن أبن عباس وضى الله عنه عن أبن عباس وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال: رجل من المسلمين : لتورثنَ ذوى القربي مثًّا من المشركين . فنزل قول الله تعالى :﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ الآية ! هـ ( ؟ ) .

( 1 ) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطي حـ٣ / ٣٦٩ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١١٤ انظر : اسباب النزول للواحدي ص.ه ٢٤ .

(٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٧٣ انظر : اسباب النزول للشبخ القاضي ص١١٤ تمُّ ولله الحمد=

### سورة التوبة

قال الله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سُفَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يُهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾آية رقم ١٩ سبب نؤول هذه الآية :

اخرج الاثمة : مسلم ، وأبوداود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ،
 وابن مردويه "

عن "التعمان بن بشير" رضى الله عنه قال : كنت عند منبر الرسول ﷺ في نفر من اصحابه فقال رجل منهم : ما آبالي ان لا اعمل لله عملا بعد الإسلام إلا ان اسقى الحاج .

وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام . وقال آخر بل الجمهاد في سبيل الله خير مما قائم . فرجرهم "عمر رضى الله عنه وقال : لا ترفعوا اصواتكم عند منير وسول الله تلخي – وذلك يوم الجمعة – ولكن إذا صليتم الحمعة دخلتُ على رسول الله تلچة فاستفيئه فيما أختلفتم فيه .

فانزل الله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية ا هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِلُوا آبَاءُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفُّرُ عَلَى الاِيمَان وَمَن يَتَوْلُهُمْ مَنكُمْ فَاوَلَئكُ هُمُّ الطَّالَمُونَ ﴾

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج أابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن "مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ٢٠٤٠هـ .

قال: أمروا بالهجرة فقال "العباس بن عبدالمطلب": أنا أسقى الحاج ، وقال "طلحة آخو بنى عبد الدار" " أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر . فاترل الله تعالى :

﴿ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ﴾ الآية ا هـ (٢) .

 <sup>«</sup> والشكر أسباب النزول في سورة الانفال ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة النوبة أسأل الله
 الحيّ القبوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميم محيب .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ ٣ / ٢٠٣ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مُن يَقُولُ النَّذَنَ لِي وَلا تَفْتِنَي أَلا فِي الْفِتْنَةِ مَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ آية رقم ؟؛

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن المنذر ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة" عن "ابن عباس" وضي الله عنهما ت ٦٦ هـ :

قال : لما اراد النبي ﷺ ان يخرج إلى غزوة نبوك قال "لجدّ بن قيس السُلمي" : ما نقول في مجاهده بنى الاصغر ؟ فقال : إنّي أخشى إن رأيتُ نساء بنى الاصفر ان افتن فائذن لى ولا تفتنى . فانزل الله تعالى :

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللَّذِنْ لَى وَلَا تَفْتَنَى ﴾ الآية ا هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لُمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يُسْخَطُونَ ﴾ آية رقم ٨٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج " ابن مردويه" عن " ابن مسعود" رضى الله عنه ت ٢٦ هـ قال : لما قسّم النبي مَلَّةً غنائم خُنَيْن سمعت رجلا يقول : إنّ هذه قسمة ما اريد بها وجه الله .

فاتيتُ النبي ﷺ فذكرتُ له ذلك . فقال : "رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا نصبر" ونزل قول الله تعالى :﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقاتُ ﴾ أهـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لَلْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ الْمِيمَّ ﴾ آية رَقَمَ ١١

# سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن إسحاق ، وابن المنذر ، و ابن أبي حاتم " عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ۱۸ه :

قال : كان "نبتل بن الحرث" باتني رسول الله تلك فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين وهو الذي قال لهم : إنما "محمد" اذن من حداته شيئا صدّقه ...

<sup>(</sup>١) انظر : نفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٤٣ . انظر : اسباب النزول للواحدي ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ فلتثور للسيوطي حـ٣ / ٤٤٨ .

فانزل الله فيه :﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ﴾ الآية 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم 11

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج " ابن المنذر ، وابن أبي حاتم " عن "قتادة بن دعامة " ت١٨٨٠ هـ .

قال: ذكر لنا أنَّ رجلا من المنافقين قال : والله إنَّ هؤلاء خيارنا وأشرافنا ، وإن كان مايقول "محمد" حقًّا لهم أشرَّ من الحمير .

فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله مايقول "محمد" لحقّ ولانت اشرّ من الحمار . فسعى بها الرجل إلى نبى ﷺ فاخره . فارسل إلى الرجل فدعاه فقال : ماحملك على الذي قلت ؟ فجعل يلتمن ويحلف بالله ما قال ذلك .

وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق الصادق وكذّب الكاذب ، فانزل الله في ذلك : ﴿ يعلقون بالله لكم ليرضوكم ﴾ الآية المر (\*)

قال الله تعالى : ﴿ وَلَكِن سَالَتُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ ﴾ آية رقم ٦٠

سبب نزول هذه الآية :

أخرج ( أبو نعيم ) في الحلية عن ( شريح بن عبيد ) رضى الله عنه :

أنّ رجلا قال ولابي الدرداء ورضى الله عنه : يا معشر القرأء ما بالكم أجبن منّا وأبخل إذا سئلتم، وأعظم أنشًا إذا اكلتم ؟ فاعرض عنه دابو الدرداء، ولم يردّ عليه شيئا قاخير بذلك وعمر بن الحطاب، وضى الله عنه ، فانطلق وعمر، إلى الرجل الذي قال ذلك فقاله بشوبه وخنقه وقاده إلى النبي عَلِيّة فقال الرجل : إنما كنا نخوش ونفعه .

فأوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ :

﴿ وَلَتُنْ سَأَلْتُهُمْ لِيقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَلِلْعِبِ ﴾ ٦هـ (٣٠) .

<sup>(</sup> ١ ) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٤٥٢ . انظر : أسباب النزول للواحدى صـ٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/٥٥) .

قال الله تعالى : ﴿ يَطْفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا فَقَمُوا إِلاَّ أَنَّ أَغَنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلَهُ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمُ وإن يَتَوَلُّوا يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَمَا لَهُمُ فِي الأَرْضِ مِن وَلِمِي وَلا تَصِيرٍ ﴾ آية رقم ؛ ٧

### سبب نزول هذه الآية :

☼ اخرج و این إسحاق ، وابن این حاتم و عن و کعب بن مالك و قال : گا نول القرآن فیه ذکر المنافق من اخبیر. المنافق قال المنافق المنافق و المنافق المنا

فائى «الجلاس» فجعل يحلف بالله ما قال ولقد كذب علىَّ «عمير» فاتزل الله « يحلفون بالله ماقالواء الآية ۱ هـ (۱۰) .

قال الله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَلْمَؤُونَ الْمُطَّرِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِّينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجدُونَ إِلاَّ جَهْدُهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ صَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ آية رقم ٧٠

### سبب نزول هذه الآية :

البخاري (البخاري) ومسلم ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو نعيم في الموقة عن وابن مسعود) رضي الله عنه ت ٣٦٣هـ .

قال : لما نزلت آية الصدقة كنّا نتحامل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير فقالوا: مراء ، وجاء ( ابو عقيل » ينصف صاع فقال المتافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا .

فنزلت : ﴿ الذين يلمزون المطوعين ﴾ الآية ١هـ (\* أ .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا عَلَى النَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْه تَوَلُّواْ وَأَغْيِنُهُمْ تَفِيضُ مَنَ الدُّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُفْقُونَ ﴾ آية رقم ٢٠

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/٣٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر التثور للسيوطي حـ٣ / ٤٦٩ - انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صــ ١٣١ انظر : أسباب النزول للواحدي صــ ٢٦٠ .

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج دابن جرير ، وابن مردوية عن دابن عباس ، وضي الله عنهما قال: أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبعثوا غازين فجاءت عصاية من أصحابه فيهم (عبدالله بن معقل المزنى) فقالوا: يا رسول الله احملنا ؟ فقال: دوالله ما اجد ما أحملكم عليه ، فتولوا ولهم بكاء وعزّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ، ولا يجدون نفقة ولا محملا .

فاتزل الله عذرهم : وولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ؛ الآية حـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكَفُرًا وَتَقُرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِينَ وَإِرْصَادًا لِمَّنَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلَـيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَنَا إِلَّا الْحُسَنَىٰ وَاللَّهَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ آية رقم ١٠٧

## سبب نزول هذه الآية :

# في قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسجِّدًا ضَرَارًا ﴾ :

قال : هم آناس من الانصار ابتنوا مسجداً فقال لهم الهو عامر ا: إبنوا مسجدكم ، واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ، فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فاتى بجنده من الروم فاخرج ومحمداً ، واصحابه .

. فلماً فرغوا من مسجدهم آثوا النبي ﷺ قلله الله على الله على بناء مسجدنا فنحب آن تصلى فيه وتدعو بالبركة ، فاترل الله : ولا تقم فيه أبداً: ٩ هـ <sup>(٦)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُمْ وَأَمُواَلُهُم بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يَقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَيَقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعَداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي الشُّورَاةِ وَالإنجيلِ وَالْفُرانِ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسَتَشْرُوا بِيَمْعِكُمُ الَّذِي يَايَشُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْمُظِيمُ ﴾ آية رقم ١١٠

## مسبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣ / ٤٧٩ .انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٣/ ٤٩٤ .

\* آخرج دابن جريره عن « محمد بن كعب القرظى» وغيره قالوا : قال : « عبدالله بن رواحة » ترسول الله ﷺ :

اشترط لوبك ولنفسك ماشتت . قال : «اشترط لرئي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وأموالكم ،

قالوا : فإذا فعلنا ذلك فمالنا ؟ قال : والجنة، .

قالوا : ربح البيع لا نقبل ولا نستقيل . فنزلت : وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » الآية  $(\alpha, \alpha)$ 

# سورة يونس

قال الله تعالى : ﴿ أَكَانَ لِشَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيَنَا إِلَىٰ رَجُّلِ مِنْهُمْ أَنْ أَفَدُو النَّاسَ وَيَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَلَمَ صِدْقَ عِندَ رَبِهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِنَّ ﴾ آية رقم ١ سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج 3 أبن جرير ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وأبن مردوية € عن ة ابن عباس € رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال : لما بعث الله (محمداً) على رسولا أنكرت العرب ذلك ، ومن أنكر منهم قالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا عثل ومحمد، فانزل الله :

﴿ أَكَانَ لَلنَاسَ عَجِبًا أَنْ أُوحِينًا إِلَى رَجِّلَ مَنْهُم ﴾ الآية ١هـ (٦٠) .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْمُتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَلَبٌ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفْلحُ الْمُجْوِمُونَ ﴿ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلًاء شُفَعًاؤُنَا

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المتبور للسيوطي حـ ٣٠ / ٥٠١ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاضي صـ ١٧٤ انظر : اسباب النزول للواحدي صـ ٢٦٦ .

<sup>\*</sup> تم ولله الحمد والشكر أسباب النزول في سورة النوبة . ويلي ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة بونس عليه السلام . أسال الله الحي القيوم ذا الحلال والإكرام دوام الثوفيق إنه سميع محيب .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدرّ المنور للسيوطى حـ٣ / ٥٣٥ انظر : اسباب النزول للواحدى صـ ٢٧٠ انظر : اسباب النزول للميخ القاضى صـ٢٦ .

عِندَ اللَّهُ قُلْ أَتُنبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمْوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبِّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشُرِّكُونَ كُونَ كَه آيَةٍ رقع ١٧ - ١٨

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* آخرج ١ ابن أبي حاتم) عن ٥ عكرمة مولى ابن عباس) ت ٥٠١ه.

قال : قال (النضر بن شميل) ت ٤٠٢ هـ : إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللآت والعُزَّى .

فانزل الله تعالى : ﴿ فَمِن أَظْلَم ثَمْنِ اقْتَرَى عَلَى الله كذبا ﴾ الآيتان (١١) .

#### سـورة هـود

قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشُونَ صَدُورَهُمْ لِيسَتَخَفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ لِيَّابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسُورُنَ وَمَا يَعْلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورَ ﴾ آية رقم ه

سبب نزول هذه الآية :

اخرج دسعید بن منصور ، وابن جربر ، وابن المنفر ، وابن أبی حاتم ، وأبو الشیخ ، عن دعید
 الله بن شداد ، فی قوله تعالی : والا إنهم یشون صدورهم لیستخفوا منه ، قال : کان المنافقون إذا مر احده بالنبی عَنْی ضدره ، و تغشی ثوبه لکیلا براه .

فنزلت الآية إ هـ (<sup>٢)</sup> .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِنِي أَمَّةً مَعْدُودَةً لِيُقُولُنُ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْرَيهِمْ لَيْسِ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَخَاقَ بِهِمِ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ آية وقع ٨

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج دابن المنذر ، وابن أبي حاتم، عن دقتادة بن دعامة، ت ١١٨هـ .

قال : لما نزل ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ الانبياء: ١

قال ناس: إنّ الساعة قد اقتربت : فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء . ف*ائز*ل الله تعالى : ﴿ **أَيْ أَمْ اللهُ فَلا تُستعجاوه ﴾** النحل: ١

( 1 ) لنظر : تقسير الدرّ المثنور للسيوطي حـ ٣ / ٥٤١ . \* تمّ وذله الحمد والشكر إسباب النزول في سورة يونس عليه السلام وبلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة هود عليه السلام أسال الله الحيّ القيوم ذا الجلال والإكرام دوام النوفيق إنه سميع مجيب .

(٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٣ / ٥٧٩ . انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٢٧ .

فقال أناس : أهل الضلالة هذا أمر الله قد أتى ، فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء . فانزل الله هذه الآية : ﴿ وَلَن أَخْرنا عنهم العذاب ﴾ الآية (هـ ( ¹ ) .

### سورة الرعيد

قال الله تعالى :﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْآنًا سُيْرَتُ بِهِ الْجِيالُ أَوْ فُطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُمْ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلَ لِلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لُو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَانَى النَّاسَ جَميعًا وَلا يَوْالُ اللَّيْنَ كَفُرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنْعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَنْى يَأْبِي وَعُدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الْعَبِيادُ عَلَيْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنِينَا أَوْمُ الْعَالَةُ الْفُرْفُ

### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج البو الشبخ ، وابن مردوية، عن ابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : قالوا للنبي ﷺ : إن كان كما نقول فارنا اشياخنا الذين من الموتى نكلمهم ، وافسح لنا هذه الجبال : جبال مكة التي قد ضمتنا .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْ قَرْءَانَا سِيرَتَ بِهِ الْجِبَالِ ﴾ الآية ١هـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَسْتُ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنكُمْ وَمَنْ عندُهُ عَلْمُ الْكِتَابِ ﴾ آية رقم ٢٢

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج \$ أبن مردوية ؟ عن \$ أبن عباس \$ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : قدم على رسول الله ﷺ أُسْقِف من اليمن .

فقال له رسول الله ﷺ : دهل تجدني في الإنجيل رسولاه ؟

قال: لا فانزل الله: ﴿ قُلَ كَفَى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ ١هـ (٣) .

( ١ ) الخطر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطى حـ٣ / ٨٥. ه. هـتمّ والله الحمد والشكر اسباب النزول فى سورة هود عليه السلام ويلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول فى

سورة الرعد اسال المله الحيُّ القيّرم ذا الحلال والإكرام دوام النوفيق إنه سميع مجيب . ( ٢ ) انظر : تفسير الدر المنتور للمبيوطني حـر ٤ / ١١٦ .

(٣) النظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /١٢٨ .

» ثم ولمه الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الرّعد ويلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة الحجر أسال الله الحي القيرم ذا الحلال والإكرام دوام التوقيق إنه سميع مجيب .

#### سورة الحجسر

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَلَا عُلِمُنَا الْمُسْتَقُدِهِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٠ سبب نؤول هذه الآبة :

ه اخرج الاثمة : 3 احمد ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ابى حاتم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى سننه ٤ .

عن وابن عباس و رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : كانت امرأة نصلُّى خلف رسول الله تَلِللَّهُ حسناء من أحسن الناس . فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ، ويستاخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤمَّر فإذا ركم نظر من تحت إبطه

فانزل الله : ﴿ وَلَقَدُ عَلَمُنَا الْمُسْتَقَدُمُونَ مَنْكُم ﴾ الآية ١هـ (١) .

### سورة النحسل

قال الله تعالى : ﴿ وَالْقُسْمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَنْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَّ أَكُثُوا النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

#### سبب نزول هذه الآية:

\* آخرج (عبد بن حُميَّد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ؛ عن (أبى العالية الرياحي) . ١٩١٨ .

قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دَيِّنَ فاتاه يتفاضاه ، فكان فيما تكلم به والذي ارجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا . فقال له المشرك : إنك لنزعم أنك تبعث من بعد الموت .

- (١) انظر: تفسير الدر المشرر للسيرطى حـ ٤ / ١٨٠ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضى صـ ١٣١ انظر: اسباب النزول للواحدى صـ ٢٨١ .
- ج تم ولمه الحمد والشكر اسباب النزول في سورة الهجر و يلى ذلك بإذن الله تعالى اسباب النزول في سورة النحل . اسال الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب .

فاقسم بالله جهد يمينه : لا يبعث الله من يموت . فانزل الله : «واقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت» الآية ١هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّهِ ثُمُّ يَنكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ آية رقم ٨٣ سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج (ابن أبي حاتم) عن (مجاهد بن جبر ا رضى الله عنه ت ٤٠١ هـ أنّ أعرابيًا أتى النبي

 فساله .

فقرآ عليه رسول الله تؤللة : ﴿ والله جعل لكم من يبوتكم سكنا ﴾ (النحل: ٨٠) قال الاعرابي نعم . قال : ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ﴾ (النحل: ٨٠) .

قال الأعرابى: نعم . ثم قرآ عليه ، كل ذلك يقول نعم . حتى بلغ اكذلك يتم َ نعتم علكم لعلكم تسلمون ، فولَى الأعرابى . فاتزل الله : ﴿ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ 1 هـ (٢٠ .

قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوقَ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ أَيْمانكُمْ دَخُلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّةً إِنَّمَا يَيْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيْنِنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ مَا كُتُمْ فِيهِ تَخْتُلُونَ ﴾ آية رقم ٩٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخر ج وابن مردوية و من طريق وعطاء بن أبي رباح و ت ١٠١ه. .

قال : قال لى دائن عباس و رضى الله عنهما : يا عطاء ، ألا أويك امرأة من أهل الجنة ؟ فارانى حبشية صفراء ، فقال : هذه أنت رسول الله ﷺ فقالت : إنّ مى هذه الموتة : تعنى الجنون . فادع الله أن يعافينى . فقال لها رسول الله ﷺ : وإن شفت دعوتُ الله فعافاك ، وإن شفت صبرت واحتسيت ولك الجنّة » . فاختارت الصبر والجنّة » . قال : وهذه المجنونة سعيدة الاسديّة ، وكانتُ تجمع الشُّر والكيف . فنزلت هذه الآية : وولا تكونوا كالتي تقضت غرلها» الآية اه (\*) .

 <sup>(</sup>١) انظر: نفسير الدر الشيوطي حك ٢٠٠/ انظر: اسباب النزول للواحدى صد١٨٥ انظر: اسباب النزول للنيخ الفاضي صـ١٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي حـ٤ / ٢٣٨ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٢٤٣ .

قال الله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانَه إِلاَّ مَنْ أَكُرهُ وَقَلْهُ مُطْمَئنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحُ بِالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مَنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية وقد ١٠٦

سبب نزول هذه الآية :

اخرج دعبدالرزآق ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه ،
 والبيهقى في الدلائل من طريق ، دأبى عبدة ابن محمد بن عمار ، عن أبيه قال : اخذ الشركون .

اعمار بن ياسر؛ فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر الهنهم يخير ، ثم تركوه ، فلما اتى
 رسول الله ﷺ قال : شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهنهم بخير ، قال : كيف تجد قلبك ؟
 قال: مطمئن بالإيمان .

قال : ﴿إِنْ عَادُوا فَعَدَ ﴾ . فتزل قول الله تعالى :﴿ إِلاَّ مِنْ أَكُرِهُ وَقَلْبُهُ مَطْمَئنَ بِالأَعِانَ ﴾ ١هـ (١١) .

#### سورة مريسم

قال الله تعالى : ﴿ وَهَا نَتَنَوُلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَمنيًا ﴾ آية وقدم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

أخرج الالمة: ٥ أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وعبد بن حُمِيَّه ، والترمذى ، والنسائى ،
 وابن جربر ، وابن المنذر ، وأبن أبى حاتم ، والحاكم ، والبيهقى فى الدلائل ، عن داين عبام ، وضى
 الله عهما ت ٦٦ هـ :

قال : قال رسول الله 旧 الجبريل؛ عليه السلام : «ما يمنعك أن تزورنا اكثر مما تزورنا» فنزل قوله تعالى : «وما نتنزل إلا يامر ربك» الآية ٨هـ (١) .

<sup>( )</sup> انظر : تفسير الدر المتور للسيوطي حـ ٤ / ٢٤٦ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صــ ١٣٥ انظر : اسباب النزول للواحدي صــ ٢٨٨٧ .

<sup>»</sup> مَ ولله الحمد والشكر أسباب الترول في سورة النحل ويلى ذلك بإذن الله تعالى أسباب النرول في سورة مربم . أسال الله الحي القيوم ذا الحلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع محيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حـ٤ / ١ ، ٥ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ٧٠٨ .

#### سورة طـــه

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴾ آية رقم ١٠٠ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١٤ ابن المنذر ٤ عن ١١ ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز ٤ ت ١٥٠ هـ .

قال : قالت قريش : يا «محمد» كيف يفعل ربك بهذه الجيال يوم القيامة ؟ فنزلت : ﴿ وَسِالُونَكَ عَنِ الْجِبَالَ ﴾ الآية ١٨ (١٠ .

ُ قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُمَدُّنُ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزُواجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنْفُتَنَهُمْ فَيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ آية رقم ١٢١

#### سبب نزول هذه الآية :

۱۵ آخرج دابن أي شبية ، والبؤار ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أي حام ، وأبو
 المغرّبة في المعرفة و عن دابي رافع ، قال : أضاف النبي تَظَيَّهُ ضيفٌ ولم يكن عند النبي تَظَيَّما المسلمة ، فأرسلني إلى رجل من البهرد أن بعنا أو أسلفنا دقيقا إلى هلال رجب .

ققال اليهودى : لا ، إلا يرهن . فاتيتُ النبي عَلَّهُ فاخبرته . فقال : أما والله إنى لامين في السماء أمين في الارض ولو أسلفني ، أو باعني لاقيتُ إليه ، اذهب بدرعي الحديد .

قلم آخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَلا عَمَدُنَ عِينِيكَ ﴾ الآيــة : ﴿ كَأَنه يعزِّيه عن الدنيا ﴾ ١هـ (٢٠) .

# سورة الأنبياء

قال الله تعالى : ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَاهَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ آية رقم ٦ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تفسير الدرّ المنثور لنسيوطي حـ٤ / ٥٠٠ . انظر : أسباب التزول للشيخ القاضي صـ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظ : تفسير الدرّ النثور للسيوطي حـ٤ / ٥٦٠ .

\* أخرج دابن جرير ؛ عن اقتادة بن دعامة ، ت ١١٨ هـ :

قال : قال أهل مكة للبي ﷺ : إن كان ما تقول حقًّا ويسرك أن تؤمن فحوَّل لنا الصفا ذهبا . فائناه (جبريل)، عليه السلام فقال : إن شفت كان الذى سالك قومك ، ولكنه إن كان ثم نم يؤمنوا لم يُشفروا ، وإن شنت استانيت بقومك . قال : بل استانى بقومى. قاتول الله : ﴿ مَا آهنت قبلهم من قرية أهلكتها الهم يؤمون ﴾ 1ه ( <sup>( )</sup> ).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسُنَّى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ آية رقم ١٠١ سبب نزول هذه الآية :

ه آخرج دعبد بن حُسِّد ، وابن جرير ، وابن أبي حام ، وابن مردوية ، والحاكم وصححه من طرق ، عن دابن عباس، رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال : لما نزلت : ﴿ إِنكِم وما تعيدون من دون الله حصب جهيم أنتم لها واردون ﴾ الانبياء : ٩٨. قال المشركون : فالملاتكة ، وعيسى ، وعربر ، يُعيَّدون من دون الله . فنزل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّمِنْ سَبِقَتْ لَهِم مِنَّا الصَّنْسَى ﴾ الآية ( هـ ( ٢ ) .

# سسورة الحسج

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَعَبُّدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفَ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيرٌ اطْمَأَنَّ بِد وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِينَةٌ القَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِ خَسِرَ الدُّنيَّا وَالاَّحِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن أبي حاتم ، وأبن مردوية بسند صحيح ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٦هـ :

قال : كان ناس من الاعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون ، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب ، وعام ولند حسن قالوا : إن ديننا هذا صالح فمسكوا به ، وإن وجدوا عام جدب ، وعام ولند سوء ، وعام قحط قالوا : مافي ديننا هذا خير. قانول الله : وومن الناس من يعبد الله على حرف ، الآية ، هد ٢٠).

<sup>(</sup>١) لنظر: تفسير الدرّ المثور للسبوطي حـ٤ /٦٣٥ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٦٠٧ انظر : أسباب النزول للشيخ الفاضي صـ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٤ /٦٢٣ انظر : أسباب النزول للواحدي صـ٣١٦.

قال الله تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لُهُمْ ثِيَابٌ مِنَ نَّدِيصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج (ابن مردوية) عن (ابن عباس) رضى الله عنهما ت ٦٨هـ: قال: لما بارز (علمي)، وحدرة ، وعبيدة ، وعلية ، والوليد قال إلى المارة على ، وهذا عبيدة ، وقال : أنا على ، وهذا حمدة ، وهذا عبيدة . فقالوا أكفاء كرام ، فقال (علمي) ؛ أدعوكم إلى الله وإلى رسوله، فقال وعبة ) : هذا للمبارزة .

فبارز (عمليَّ ٥ شبيه ٥ فلم يلبث أن قتله، وبارز ٥ حمزة، ٥ عتبه ٥ فقتله ، وبارز ٥ عبيدة، والوليد ٥ فصعب عليه فأتى «عليَّ ، فقتله . فانزل الله : وهذان خصمان ، الآية ره (١٠)

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُورُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلْمَ نُلَّـَقُهُ مِنْ عَذَابَ أَلِيمٍ ﴾ آية رقم ٢٠ مسبب نزول هذه الآية :

\* أخرج و ابن أبي حاتم ، عن و ابن عباس؛ رضى الله عنهما ت ٦٨هـ :

قال : نزلت هذه الآية في دعيد الله بن انيس، ان رسول الله كلّ يعثه مع رحلين : أحدهما مهاجرى ، والآخر من الانصار ، فافتخروا في الانساب ، فغضب وعبدالله بن انيس، فقتل الانصارى ثم ارتذ عن الإسلام وهرب إلى مكة . فنزلت فيه : وومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ، : يعنى من لجا إلى الحرم بميل عن الإسلام و ٢٠٠ .

قال الله تعالى : ﴿ لَن يَتَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن بَيَالُهُ التَّقُونَىٰ مِنكُمْ كَذَلكَ سَخُرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ وَبَشِرِ الْمُحَسِنِينَ ﴾ آية رقم ٣٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج دابن المنذر ، وابن مردويه ؛ عن دابن عباس، وضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : كان المشركون إذا فبحوا استقباوا الكعبة بالدماء فبنضحون بها نحو الكعبة . فاراد المسلمون أن يفعلوا ذلك .

فأنزل الله : ﴿ لَن يَنَالَ الله خُومُهَا وَدَمَاؤُهَا ﴾ أهـ (٦) .

( ١ ) انظو : تقسير الدر المشور للسيوطي حـ ٤ /٦٢٧ انظر : أسباب النزول للواحدي صد ٣١٧ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٤٨ .

> ( Y ) انظر : تفسير الدرّ المنتور للمسيوطمي حـــ / ٦٣٣ انتظر : أسباب النزول للشيخ الفاضى صــــ ١٤٩ . ( T ) انتظر : تفسير الدر المنتور للمسيوطمي حـــ / جــ ٢٠٥٤ .

### سبورة المؤمنسون

قال الله تعالى : ﴿ ثُمُّ خَلَقْنَا النَّطَلَفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُصْغَةَ عَظَامًا فَكَسُونَا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأَناهُ خَلَقًا آخَرُ فَتَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ﴾ آية وقم ١٤

### سبب نزول هذه الآية :

- \* أخرج ١١ بن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر ١ .
  - عن 1 أنس بن مالك ٥ رضى الله عنه ت ٩٣ هـ :
- قال : قال \$ عمر } رضى الله عنه : وافقتُ أبَّى في أربع :
- \* ١ : قلت : يارسول الله لو صليت خلف المقام . فانزل الله :
  - ﴿ وَاتَّخَذُوا مَنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمِ مَصَلَّى ﴾ البقرة : ١٢٥ .
- ٢ : وقلت: يارسول الله أو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البرّ والفاجر.
   فاتزل الله:
  - ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا قَاسَأُلُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَ حَجَابٍ ﴾ الاحزاب : ٥٣ .
- \* ٣ : وقلتُ لازواج النبى ﷺ : لتنتهنّ أو ليبدّلنه الله ازواجا خيرًا متكن . فانزلت : ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ التحريم : ٥ .
- و وزرلت : ﴿ و لقد خلقها الإنسان من سلسالة من طين ﴾ إلى قوله : ﴿ ثم أنشأناه خلقا أخر ﴾ و روزت : ﴿ فيارك الله أحسن الخالفين ﴾ ١ هـ (١٠) قال الله أحسن الخالفين ﴾ ١ هـ (١٠) قال الله أحسن الخالفين ﴾ ١ هـ (١٠) قال الله تعلى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَكُمُ بِاللَّهَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرُّ وَلَنَ ﴾ آمة رقم ٧٧
  - سبب نزول هذه الآية :
- \* أخرج الأثمة : « النسائى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والخاكم وصحّحه ، والبيهقى فى الذلائل » عن «ابن عباس» رضى الله عنهما ت ٦٨ﻫ :
- قال : جاء «أبو سفيان » إلى النبي ﷺ فقال :يا ومحمده أنشدك الله والرحم فقد أكلنا الوكر بالدُّم . فانزل الله : ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب ﴾ الآية ١هـ (٢٠ ) .
  - (1) انظر : تقسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ١٢ انظر : إسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٣ .
  - (٢) انظر : تفسير اللمرّ المنثور للمسيوطي حده / ٢٦ انظر : اسباب النزول للواحدي صـ ٣٢٤ .

### سورة الثور

قال الله تعالى : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةُ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٣

سبب نزول هذه الآية :

«أخرج الأقمة : «أحمد ، وعبد بن حُمِيَّل ، والنسائق ، والحاكم وصحّحه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حام ، والبيهقي في سننه « عن « عبدالله بن عمر » رضي الله عنهما ت ٧٣ هـ :

قال : كانت امرأة يقال لها ءامّ مهزول ، وكانت تسافح الرجل وتشترط أن تنفق عليه ، قاراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتروّجها ، فاترل الله :

﴿ الزاني لاينكع إلا زانية أو مشركة ﴾ الآية ١هـ (١) .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يُومُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَفَنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْزُأُ عَنْهَا اللَّهَ أَلِنَ الصَّدَابُ أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعِ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَهِنَ اللَّكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامَسَةُ أَنْ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ آية وقيم : \_ .

سبب نزول هؤلاء الآبات:

أخرج (ابن أبى حاتم ، وابن مردويه) عن ٤ عاصم بن عدى وضى الله عنه قال : لما نزلت :
 والذين يرمون انحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة كي النور : ٤ .

قلتُ : يارسول الله إلى أن ياتى الرجل باربعة شهداء قد خرج الرجل ؟ فلم البث إلاَّ ايَّامًا فإذا ابن عمَّ لى معه امراته ومعها ابن وهى تقول : منك ، وهو يقول : ليس منَّى .

فنزلت آيات اللعان . قال وعاصم ، قانا أوّل من تكلّم وأول من ابتلي به ، ١هـ (٦) .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تغسير الدر المتورط للسيوطى حـــه / ٣٦ انظر : أسباب الترول للواحدى صـ ٣٢٦ انظر : أسباب الترول للشيخ القاضى صـ ١٥٢ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير المدرّ المنثور للسيوطي حـ ٥ / ٣٤ .

وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفْحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ٥ عبد بن حُميَّد ، وابن المنذر ٤ عن وقتادة بن دعامة ٥ ت ١١٨ ه. .

في قوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلُ أُولُوآ الفَصْلُ مَنْكُم ﴾ الآية .

قال : نزلت هذه الآية في رجل من قريش يقال له ومسطح ه كان بينه وين ه أبي بكر ، رضى الله عنه قرابة وكان يتيما في حجر و وكان ثمن أفاع على دعائشة أم المؤمنين، وضى الله عنها . ما أفاع . فلما أنزل الله براءتها وعذرها تائي «أموبكر» رضى الله عنه : لا يرزؤه خيرًا . فأنزل الله هذه الآية . فذكركنا أنّ تبي الله ﷺ دعا وأبا بكرة فتلاها عليه فقال : وألا تحب أن يغفر الله لك؟

قال : بُلِّي . قال : وفاعف عنه وتجاوز ، فقال وأبو بكر ، :

لا جرم والله لا أمنعه معروفا كنتُ أوليه قبل اليوم ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَّعُونَ ﴾ آية رَقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١ ابن مردويه ؛ عن ٤ على " بن أبي طالب ، رضى الله عنه ت ٠ ١ هـ .

قال : مرَّ رجل على عهد رسول الله ﷺ في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان : إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلاّ إعجاباً به .

فيينما الرجل يمشى إلى جنب حائط بنظر إليها إذا استقبله الحائط فشق انفه : والله لا اغسل اللهُ حتى آتى رسول الله تَقِّقُ فاعلمه امرى ، فاتاه فقصُ عليه قصَّنه . فقال النبي تَقِّقُة : هذا عقوبة ذنبك ، وازل الله : ﴿ فَلَ للمؤمنِين يفضوا من أبصارهم ﴾ الآية دهـ (1 " .

قال الله تعالى : ﴿ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتَ يَغْضُصُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدين زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْبَصَّرِيْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينتهُنَّ أَلَّ لِمُولِتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ يُعُولُتِهِنَّ أَوْ آبَنَاءِ يُعُولِتُهِنَّ أَوْ أَبْنَاء يُعُولِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُنِي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي حـ ٥ / ٦٢ . (٢) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي حـ ٥ / ٧٢ .

أَخْوَاتِهِنْ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهِنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْيَةِ مِن الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبُن بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيمًا أَيُّهَا الْمُؤْمُونَ لَعَلَكُمْ تُقْلُحُونَ ﴾ آية رقم ٣٠

# سبب نزول هذه الآية :

يه اخرج ابن أبي حاتم عن "مقاتل بن حيّان" ت ١١هـ قال : بلغنا - والله أعلم - أنَّ جابر بن عبد الله وضى الله عنهما ت ٧٨هـ حدّث أنَّ أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها في بني حارثة فجمل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهنّ : يعنى الحلاخل ، وتبدو صدورهن وذواليهنّ فقالت أسماء : ما أقمح هذا . فأنزل الله : ﴿ وَقَلْ للمؤمنات ﴾ الآية أهدً ( )

تال الله تعانى : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَنِيْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَهْمُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقَّ بِالْتُوا إِلَيْهِ مُلْتَعِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مُرَضَّ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولِنَكُ هُمُّ الطَّالُمُونَ ﴾ آية رقم ١٨ - ٥٠

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج عدد بن حُمَّيْد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن الحسن البصري وحمة الله تعالى

قال : إنّ الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة ، أو منازعة على عهد رسول الله ﷺ فإذا وُمّى إلى النبي ﷺ وهر محق إذعن وعلم أن النبي ﷺ سيقضى له بالحق ، وإذا أراد أن يَطْلم فدّعي إلى النبي ﷺ اعرض وقال : انطلق إلى فلان .

نائرل الله : ﴿ وَإِذَا دَعُوا اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لِيحَكُم بِينِهِم ﴾ إلى قول تعالى : ﴿ هُمُ الطَّالُونُ ﴾ أه<sup>(7)</sup> . قال الله تعالى : ﴿ وَعَدْ اللَّهُ الدِّينُ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَيْمُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفُهُمْ فِي الأَرْضِ كُمّا استَّخَلُفَ الدِّينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُنْنَ لَهُمْ وَيَهُمُ الَّذِي ارْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْدَذِنَّهُمْ مِنْ يَعْدُ خُوفُهِمْ أَمَّا يَشِنُّهُ وَنِي لا يُشْرُكُونَ فِي شَيْنًا وَمَن كَفَرَ بَعْدُ ذَلْكَ فَاوْلُنْكُ هُمُ الْفَاصَقُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن المنفر ، والطبراني في الاوسط ، والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل" عن" أبيّ بن كعب" رضي الله عند ت ٣٠ هـ قال : لمّا قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة ، وآرقهم الانصار ، رمتهم المرب عن قوس واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلاّ في السلاح ، ولا يصبحون إلاّ فيه .

 <sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطى حه / ٧٤ . انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ٩٨ . انظر : اسباب النزّول للشيخ القاضي ص١٦١

فقالوا : اترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لانخاف إلا الله ؟ فنزلت هذه الآية : ﴿ وعد الله الذين امنوا منكم ﴾الآية هـ ( ' ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْوَنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَيْلُمُوا الْعُلُمْ مِنكُمْ ثَلاثُ مَرَاتَ مِن قَبِل صَلاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِنَ الطَّهِيرَة وَمِن بَعْد صَلاة العَشَاءَ ثَلاثُ عُوراتَ لَكُمْ لِيسَ عَلِيكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدْهُنُ طُواْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَلَكَ يَبِينَ اللهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾ آية وقع ٥٠.

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن أمى حاتم" عن "مقاتل بن حيّان" ت ١٠١٠ هـ قال : بلغنا أنّ رجلا من الانصار وامراته "أسماء بنت مُركّد" صنعا للنبى تخلّ طعاماً ما فقالت واسماء؛ يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد كل منهما بغير إذن .

فانزل الله :﴿ يَا أَمِهَا اللَّذِينَ آمُوا لَيْسَافَتُكُمُ اللَّذِينَ مَلَكُتَ أَيَانَكُمْ ﴾ : من العبيد والإماء ﴿ واللَّذِينَ لَمْ يَلِغُوا الحَمْلُمُ مَنْكُمْ ﴾ : من أحراركم من الرجال والنساء الهر (٢) .

قال الله تعانى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَةً وَلا عَلَى الأَعْرِجَ حَرَةً وَلا عَلَى الْمُرِيضِ حَرَّةً وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأكُلُوا مِن بَيُوتَكُمْ أَوْ بَيُوتَ آبَائِكُمْ أَوْ يُيُوتَ أَمُهَاتِكُمْ إِخْوَائِكُمْ أَوْ بَيُرِتَ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُونَ أَعْمَاكُمْ أَوْ يَيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يُيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يُيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يُيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يَيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يَيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يُبُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يَيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يَيُونَ عَمَاتِكُمْ أَوْ يَبُونَ فَعَاتِهُمْ أَوْ يَقْوَلُوا عَلَىٰ الْفَصَدَمُ تَعِيدُهُ مِنْ عِيدِ اللّهِ مُهَارِكُمْ طَفَلُونَ فَى آيَةٍ وَلَمِيدًا أَوْ يَوْلِكُمْ اللّهُ يُعْرِفُونَ فَعَلَمُ عَلَيْكُمْ مَقَلُونَ فَى آيَةٍ وَلِمِيدًا أَوْ يَقْوِلُونَ فَي اللّهُ يُعْرِفُونَا فَاللّهُ مِنْ عِيدٍ اللّهِ مُهَارِكُمْ فَقَلُونَ فَى آيَةٍ وَلَمِيدًا لِمُؤْلِقَ لَهُ إِنْ اللّهُ لِمُعْلِقًا لَهُ لِللّهُ عَلَيْكُمْ لِللّهُ لِمُؤْلِقَ لَهُ إِنْ إِلَيْنِ لَلْهُ مُعْلِقًا لَوْنَا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُعَلِّقًا لِمُؤْلِقًا لِمُعْلِقًا لَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمْ اللّهُ لِمُؤْلِقًا لِمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لِمُعْلِقًا لَهُونَا لِمُؤْلِقًا لِهُ لِمُؤْلِقًا لِهُ لِلْكُونِ لِللْمُ لِلْمُؤْلِقَ لَلْهُ لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِلللللّهِ لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُونًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِللللْمُؤْلِقِيلًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا

سبب نزول هذه الآية :

■ آخرج "أبن أبى حام" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ: قال : لمازلت : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّهِنَ آسُوا لا تَأْكُولُ من الطمام .
لا تأكيراً أموالكم بينكم بالباطل ﴾ النساء ٢٩ . قالت الانصار : ما بالمدينة مال اعر من الطمام .
كانوا يتحرجون أن يأكيرا مع الأعمى يقولون : إنه لا يعصر موضع الطمام ، وكانوا يتحرجون الاكل مع الأعرج يقولون : المصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يواضم ، ويتحرجون الاكل مع الأعرج يقبر للمن المشور للسوطى حد / ١٠٠ انظر : أسباب النول للشيع القاضى ص١٢١ نظر : أسباب النول للمديم القاضى ص١٢١ نظر : أسباب النول للمديم القاضى ص١٢١ نظر : أسباب

( ۲ ) انظر : نفسیر الدر المنثور للسیوطی حــه / ۱۰۱ انظر : اسباب النزول للواحدی ص۳۳۹ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضی ص۱۲۳ الريض يقولون : لا يستطع أن ياكل مثل الصحيح ، وكانوا يتحرجون أن ياكلوا في بيوت اقربائهم. فترلت : ﴿ لِيس على الاعمى حرج ﴾ الآية المراد ) .

نال الله تعالى :﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِّينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمُ يُذْهَبُوا حَتَّى يُستَأْذِنُوهُ إِنَّ الذِّينَ يَسَتَأْذَنُونَكُ أُولَئِكَ أُلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا استَأْذَنُوكَ لِمُصْ شَائِهِمْ قَاذَنَ لِمَن شِبْتَ مِنْهُمَ وَاسْتَغَفِّرُ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلَيْورٌ رَّحِبَمٌ ﴾ آية رقم ٢٢

## سبب نزول هذه الآية :

 \* آخرج "ابن إسحاق" وابن المنذر ، والبيمه في في الدلائل عن "عروة بن الزبير" ت ٩٣ هـ و "محمد بن كعب القرظي" ت ١٩٧٧ هـ قالا : لما أقبلت قريش عام الاحزاب نزلوا بمجمع الاسيال من بعر درمة بالمدينة قائدها "ابوسفيان" وأقبلت "عطفان" حتى نزلوا "بتغمين" إلى جانب أحد.

وجاء رسول الله ﷺ الخبر، وضرب الحندق على المدينة وعمل فيه، وعمل المسلمون فيه، ، وابطا رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهمليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته الثانية من الحاجة التي لابدً منها يذكر ذلك نرسول الله ﷺ ويستاذنه في اللحوق لحاجته فياذن له فإذا قضي حاجته رجع .

فانزل الله في أولئك المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ ﴾ الآية ا هـ (٢) .

# سورة الفرقان

قال الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْبِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكُ قُصُورًا ﴾ آية رقم ١٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن مردويه عن أبن عباس رضى الله عنهما ت ٢٨هـ: قال : بينما حبريل عليه السلام عند النبي كلله إلى الأرض مانزل إلى الأرض قط قبلها ، السلام عند النبي كلله إلى الأرض مانزل إلى الأرض قط قبلها ، استاذر ربّه في زيارتك فاذن له ، فلم يلبث أن جاء فقال : السلام عليك يارسول الله ، فال : وعليك اللسلام عليك عراصول الله ، فال : يعمل الله ، فال : يعمل عليك من خزائن كل شي ومفاتيح كل شي لم يعمل احداً فيلك ، ولا يعمله احدا بعدك ، ولا يقصك ثما أدخر لك عنده شينا .

<sup>(1)</sup> انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي حـ٥ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرَّ المنثور للسيوطي حـه / ١١٠ انظر: أساب النزول للشيخ القاضي ص١٦٤.

فقال النبي عَلَيْهُ : "لا بل يجمعهما لي في الآخرة جميعا".

فنزلت : \* تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ، الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيِّهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً ﴾ آية وقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية :

﴿ اخرج أبن أبى حاتم عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ :
 قال : "نزلت في عقبة بن أبى معيط ، وأبي بن خلف" :

دخل النبي ﷺ على "عقبة" في حاجة وقد صنع طعاماً للناس ، فدعا النبي ﷺ إلى طعامه ، فقال النبئ ﷺ : "لا حتّي تُسلم" فاسلم فاكل .

وبلغ الحبر أبيَّ بن خلف ً قامي "عقبة" فذكر له ما صنع فقال له "عقبة" اترى مثل "محمد" يدخل منزلى وفيه طعام ثم يخرج ولا ياكل ؟ قال "أبيَّ بن خلف" : فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع عما دخلت فيه فرجع .

فنزلت الآية ا هـ (٢) .

غال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلًا نُولِكَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جَمَّلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِشَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَثْلُنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ آية رقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء فى الختارة" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ :

قال : قال المشركون : إن كان "محمد" كما يزعم نبيًّا فَلَمْ يُعذَيه ربَّه الا يُنْزل عليه القرآن جملة واحدة ؟

ينزل عليه الآية ، والآيتين ، والسورة .

فانزل الله على نبيه عَلِيٌّ جوابَ ما قالوا :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تَفسير الدرّ التنور للسيوطي حـه / ١١٦ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٥ انظر : اسباب النزول للواحدي ص٣٤٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تقسير الدرّ الشور للسيوطى حـه / ١٣٦ انظر : اسياب النزول للواحدي ص٣٤٣انظر : اسياب النزول للشيخ القاضي ص١٦٥ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لُولًا نَزَلَ القَرْءَانَ جَمَلَةً وَاحْدَةً ﴾ الآية (١) .

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" وضى الله عنهما في قوله تعالى " ﴿ أَرَايِتُ مِن اتخذ إِلَهِه هواه ﴾ .

قال : كان الرجل يعبد الحجر الابيض زمانا من الدهر في الجاهلية فإذا وجد حجرًا احسن منه رمي به وعبد الآخر .

فأنزل الله الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلا يُقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَرْنُونَ وَمَن يُفَعَلُ ذَلكَ يَلَقَ أَقَامًا ﴾ آية رقم ٨٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الائمة : "أحمد ، وعبد بن حُميَّد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر، وابن أبي حام، والبيهقي في شعب الإيمان عن دابن مسعود ، رضى الله عنه ت ٣٣ هـ قال : سقا النبر، ﷺ أي الذنب اكم ؟

عال : "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك" . قلتُ : ثمَّ أيَّ ؟

قال : "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" .

على : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك .

فانزل الله تصديق ذلك : ﴿ وَالذِّينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ آلَهُ ٱلَّخِرِ ۗ الآية (٣) .

### سورة القصص

قال الله تعالى : ﴿ إِنُّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخَبِّتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ آية رقم ٢٠

<sup>(</sup> ۱ ) انظر : تفسير الدر المنتور لنسيوطي حده / ۱۲۷ انظر : اسباب النزول للشيخ الفاضي ص١٦٦ . ( ۲ ) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطي حده / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الذر المتثور للسيوطي حام ١٩٢٦ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٦ انظر: اسباب النزول للراحدي ص ٢٤٥ .

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج دعبد بن حميد ، ومسلم ، والترمذي ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه ت ٥٩ هـ :

قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أثاه النبي على قفال: "با عباه فال لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامه ". فقال: لولا أن تعيّرني قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جوعه من الموت لاقررتُ بها عينك.

فانزل الله تعالى :﴿ إِنْكَ لا تَهدى مِن أَحِببِت ﴾ الآية ا هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوانَ لَوَادُكَ إِنِّي مَعَادَ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بالْهَدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلال مُبِّن ﴾ آية رقم ٥٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن أبي حاتم عن الضحّاك بن مزاحم ن ١٠٥ هـ :

قال : لما خرج النبي مم الله عنه مهاجراً من مكة قبلغ الجدعفة "اشتاق إلى مكة . فانزل الله :﴿ أَنْ الذي فرض عليك القرءان لرادك إلى معاد كه اى : إلى مكة ١ هـ (١) .

# سورة العنكبوت

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكُ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك به عَلْمٌ فَلا تُطْهَهُمَا إِنِّي مُرجِعُكُمْ فَأَنْبِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ آية رقم ٨

سبب نزول هذه الآية :

أخرج " أبن المنذر ، وأبن أبي حاتم ، وأبن مردوية" عن "سعد بن أبي وقاص، وضى الله عنه
 1 ده قال: قالت أمن لا آكل طعاما ولا أشرب شرايا حتى تكفر "بمحمد" فامتنعت من الطعام
 والشراب حتى جعلوا يسجرون فاها بالعصا . فترات هذه الآية :

 <sup>(1)</sup> تنظر: تفسير الدر المتنور للسيوطى حده / ٢٥٣ انظر: أسباب النزول للشبخ القاضى ص١٦٨ انظر: أسباب النزول للواحدى ص٢٤٧.

<sup>. (</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المتور لفسيوطي حده / ٢٦٥ انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص١٦٩٠.

﴿ ووصينا الإنسان بوالدية حسنا ﴾ ا هـ (١) .

\* قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ آية رقم ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "لين مردويه" عن "عليّ بن أبي طالب" رضي الله عنه ت ٤٠هـ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : " لمَا نزلت هذه الآية : ﴿ إِلَنْ صِتْ وَإِنْهِم مِيتُونَ ﴾ الزمز : ٣٠ .

قلتُ : "ياربُّ أيموت الخلائق كلهم ويبقى الانبياء " ؟

فنزلت : وكل نفس ذائقة الموت؛ الآية ا هـ (٢) .

## سورة الروم

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عُلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ آية رقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي شببة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "عكرمه مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

قال : تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى . فنزلت : ﴿ وَهُو الَّذِي يَبِدُأُ الْخُلْقَ ﴾ [ هـ (٣) .

#### سورة لقمان

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَلا تُطعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَيَا مَمُّرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمَ فَأَنْبِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ آية رقم ١٠

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه / ٢٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـد / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ المتاور للسيوطي حده / ٢٩٧ .

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج أبويعلى ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن أبي عندان النهدى قال : إنا سعد بن النهدى قال : إنا سعد بن ابي وقاص وضع الله عنه ت اه ه قال : نزلت في هذه الآية : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَالُ ﴾ الآية : كنتُ رجا برًا بامي ، فلما اسلَمتُ ، قالت : باسعد ما هذا الذي اراك قد احدث ؟ لتدعن دينك هذا او لا كل ولا اشرب حتى اصوتُ قصير بي . فيقال : يا قائل أمه . قلت : يا أمه لا تعلى فإني لا ادع ديني هذا الشيئ . فمكشت يوما وليلة لا تاكسل ، فاصيحت قد جهدت ، فمكشت يوما وليلة لا تاكسل ، فاصيحت قد جهدت ، فمكشت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدت ، فمكشت ليوما آخر وليلة وقد أن شقت فلا يوما آخر وليلة وقد الشيئ ، فإن شفت فكلى وإن شفت فلا لكلى .

فلما رأت ذلك أكلت . فنزلت هذه الآية ا هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُقَوِّلُ الْفَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ بِأَيْ إَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيِسٌ ﴾ آية رقم ٢٤

سبب نزول هذه الآية :

أبن جرير ، وابن أبي حاتم عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ :

قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد إنّ أمرأتي حُبلي فاخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبه فاخبرني منى يتزل الغيث ؟ وقد علمتُ منى ولدتُ تَأخبرني منى أموتُ ؟

فانزل الله هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عنده علم الساعة ﴾ أ هـ (٢٠).

# سورة السجدة

قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتُوُونَ ﴾ آية رُقم ١٨ سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٣١٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : تقسير الدرّ أثلثور للسيوطى حـه / ٣٣٥ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى ص١٧٤ انظر : أسباب النزول للواحدى ص٣٠٥ .

\* أخرج "ابن إسحاق ، وابن جرير" عن "عطاء بن يسار" ت ١٠٢ هـ.

. قال : نزلت هذه الآية في "على بن أبي طالب" رضى الله عنه و الوليد بن عقبة بن أبي معيط " قال : كان بين "الوليد" وبين "عليّ" رضى الله عنه كلام : قال "الوليد بن عقبة" : أنا أبسط منك لسانا ، واحمد منك سناناً ، واردّ منك للكتيبة . فقال "عليّ" رضى الله عنه : اسكت فإتك فاسق . فانول الله :

﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ قَاسَقًا لَا يَسْتُوونَ ﴾ [ هـ (1) .

# سورة الأحـزاب

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ آية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن جرير" عن الضّمَحاك بن مزاحم" عن "ابن عباس" وضي الله عنهما ٦٦ هـ قال: إنّ أهل مكة منهم الوليد بن المغبرة ، وشبية بن ربيعة " دعوا النبي تُلِّكُ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعظوه شطر أموالهم ، وخوفه المنافقون ، واليهود بالمدينة أن لم يرجع قعلوه .

فَانْزِلَ الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا جَمَلَ اللّهُ لِرَجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُولُهِ وَمَا جَمَلَ أَزُواجِكُمُ اللّهُ يُو تَظَاهرُونَ مِنْهُمْ أَمُهَاتِكُمْ وَمَا جَمَلَ الْدَّعِيَاءَكُمْ أَنِّنَاءَكُمْ فَرِيْكُمْ فَرَلَّكُمْ بِالْمَؤْمِيُّ وَاللّهُ يَقُولُ الْعَنَّى وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ آية رقم ؛

سبب نزول هذه الآية :

⇒ أخرج "ابن أبى شببة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم" عن "مجاهد بن جبر" رضى
 الله عنه ت ٤ . ١ هـ :

<sup>(</sup> ۱ )انظر : تفسيرالدرّ المنتور للسيوطمي حـه / ٣٤١ انظر : اسباب النزول للواحدي ص٣٦٣ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي ص٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حده / ٣٤٧ .

قال : إنا رجلا من (بنى فهر) قال في جوفي قلبين اعقل بكل واحد منهما افضل من عقل "محمد" فنزل قول الله تعالى :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لُوجُلِّ مِنْ قَلِينَ فِي جَوْفُهُ ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لاَبَانِهِمْ هَوَ أَقْسَطُ عَدَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدَّبِنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ لِيمَا أَخْطَأَتُم بِهَ وَلَكِن مَّا تَعْمَدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ تَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم «

سبب نزول هذه الآية :

⇒ اخرج "عبد الرزأق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه " عن "عائشة أم المؤمنين" رضى الله عنها ت ٥٠ هد :

ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان نمن شهد بُدرًا تبلّى "سالما والكحم بنت اخيه : "هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعه " وهو مولى لامرأة من الانصار . كما تبنى النبي عُلِيَّة أزيد بنى حارثة ".

وكان من تبئّى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورثه من ميراثه حتّى انزل الله فى ذلك : ﴿ ادْعُوهُمْ الْإَمَاتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ ﴾ الآية وقُرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن يُعلّم له اب كان مولَّى واخًا فى الدين 4 اهـ (٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ آية رقم ١٢

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن ابي حاتم" عن "السدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن " ١٢٧هـ

قال : حفر رسول الله ﷺ (الحندق) واجتمعت أقريش ، وكنانة ، و غطفان فاستاجرهم أبو سفيان " بلطيمة قريش ، فاقبلوا حتى نزلوا بفنائه : فنزلت قريش اسفل الوادى ، ونزلت غطفان عن يمين ذلك ، وطليحة الاسدى فى بنى أسد يسار ذلك ، وظاهرهم (بنو قريظة) من اليهود على قتال النبى ﷺ ،

فلمَّا نزلوا بالنبي عَلَيُّ تحصِّن بالمدينة وحفر النبي عَلَيُّ الخندق ، فبينما هو يضرب فيه بمعوله إذْ

<sup>(1)</sup> انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي حده / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسيرالدر المنثور للسيوطي حده / ٣٤٨.

وقع المغول في صفاً فطارت منه كهيئة الشهاب من النار في السماء، وضرب الثاني فخرج مثل ذلك، فراى ذلك "سلمان" رضى الله عنه فقال : يارسول الله قد رأيت خرج من كل ضربة كهيئة الشهاب فسطع إلى السماء . فقال : لقد رأيت ذلك ؟ قال : نعم يارسول الله . قال : تعتبع لكم أمواب المدائن ، وقصور الروم ، وحداثن اليمن " . فقشا ذلك في أصحاب النبي قلاله تحتددتوا به . فقال رجل من الشمار يُدّمي تحتير من معتب" : أيعدنا "محمد" قلاله أن يفتع لنا مدائن اليمن ، وبيض المدائن ، وقصور الروم واحدنا لا يستطيع أن يقضى حاجته إلا تحيل ، هذا والله الغرور ، فانول الله يم هذا هذا الآية " اهد (١) .

قال الله تعالى : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مُن قَضَى نُحَيّهُ وَمَنْهُم مِن يَنْتَظُرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلًا ﴾ آية رقم ٢٣

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الأئمة : " احمد ، ومسلم ، والترمزي ، والنسائي ، والبغوئ في معجمه ، واس جرير، وابن ابي حاتم ، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ، والبيهةي في الدلائل" عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال : غاب عَمَى "أنس بن النضر" عن (بَدْر) فشق عليه وقال : أوّل مشهد شهده وسول الله عَلَيْه فيما بعد ليرين الله ما اصنع .

فشهد يوم أحُد ، فاستقبله "سعد بن معاذ" رضى الله عنه فقال : يا أبا عمرو إلى أين ؟ فال : واهاً لريح الجنة أجدها دون أحُد . فقائل حتى قُتِل . فوجد في حسده يضع وثمانون من بين ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، ورمية بسهم . ونزلت هذه الآية :

﴿ مِن المُؤْمِنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ﴾ الآية ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ لَكُمِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ لَكُمْ وَالْمُؤْمِنَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ آية وقع ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حدد / ٣٥٨.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير الدره المنثور للسيوطي حدم / ٣٦٤ أنظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٧٨.

♦ آخرج "ابن سعد ، وإبن إبى شبية ، وعبد بن حُميد ، وابن جرير ، وإبن النفر ، وإبن أبى
 حاتم ، وإبن مردوية" عن "إمّ سلمة أمّ اللومتين" رضى الله عنها أنها قالت للبي ﷺ : مالى أسمع الرجال يُذكرون في القرآن والنساء لايذكرن ؟ فائرل الله :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية ١ هـ (١٠ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً مُبِينًا ﴾ آية رقم ٣٦

سبب نزول هذه الآية :

ه اخرج 'عبدالرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر "عن " قتادة بن دعامة" ١١٨٠ هـ :

قال : خطب النبى 🏙 " زينب بنت جحش " "لزيد بن ثابت" رضى الله عنه . فظنت أنه بريدها لنفسه .

فلمًا علمت أنه يريدها "لويد" أيت . فانزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآيت . فرضيت وسلّمت" ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠

سبب نزول هذه الآية :

⇒ آخرج "عبد بن حَمينًد ، وابن المنذر "عن " مجاهد بن جبر" رضى الله عنه ت ١٠٤ هـ :
 قال: لما نزلت : ﴿ إِنَّ الله وملاككته يصلَوُن على النبي ﴾ الاحزاب : ٥٦ .

قال أبو بكر" رضى الله عنه : يارسول الله ما انزل الله عليك خيرًا إلا أشركنا فيه .فنزلت : ﴿ هو الذي يصلَّى عليكم ﴾ الآية (٢) .

نال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكَ اللَّذِي آتَيْتَ أَجُورَهُنُّ وَمَا مَلَكَتُ يَصِينُكَ مَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمَّكَ وَبَنَاتَ عَمَّاتَكُ وبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالاتِكَ اللَّذِي هَاجَرِنُ مَعْكَ وَامْرَأَهُ مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَت نَفْسَهَا لِلُنْبِي إِنْ أَزَادَ النَّبِيُّ أَن يَسَتَنكِحَها

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـه : ٣٧٩ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حد : ٣٨١ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضي صد ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي حده: ٣٨٩ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صد١٨١ .

خَالصَةُ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمُنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ آية رقم ٠٠

سبب نزول هذه الآية :

≉ آخرج "ابن سعد ، وعبد بن حُمَيْد ، والشرمذى وحسَّنه ، وابن جرير ، وابن ابى حاتم ، والخاكم وصحّحه ، والبيهقى" عن "امُّ هانىء بنت إبى طالب" رضى الله عنها قالت :

خطبنى رسول الله تَلِكُ فاعتذرت إليه فعذرني .

فانزل الله : ﴿ يَا أَيُهِمَا النِّبِي إِنَّا إِحَلَمُنَا لَكَ أَزُواجِكَ ﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿ هَاجَرَنَ مَعْك ﴾ : قلتُ : فلم أكن أحلَّ له لأنى لم أهاجر معه "كنتُ من الطلقاء" ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ الْبَعْيَتَ مَمَّنُ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَوْنَى أَن تَقَرُّ أَعَيْنُهُنَّ وَلا يَسَخَرُنُّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا ﴾ آية وقع ٥٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن مردويه" عن "مجاهد بن جبر" رضي الله عنه ت ١٠٤ هـ .

قال : كان للنبي ﷺ تسع نسوة فخشين أن يطلقهن فقلن : يارسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شفت ، ولا تطلقنا . فانزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ الآية .

وكان المؤوّيات خمسة : "عائشة ، وحفصة ، وامّ سلمة ، وزينب وأمّ حبيبة " .

والمرجآت أربعة : "جودّية ، وميمونة ، وسودة ، وصفية" ١ هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا أَيُوتَ النَّبِيَ إِلاَّ أَن يُؤَذِّنَ لَكُمْ إلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُمْ فَانتَشْرُوا وَلا مُستَنْسِينَ لِحَديث إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤَذِي الشِّيُ فَيَسْتَحْمِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَستَّخِي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَّعَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَطَهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ الله وَلا أَنْ تَنكَحُوا أَوْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أَيْدًا إِنْ ذَلكُمْ كَانَ عَنذَ الله عَظِيمًا ﴾ آية رقم ٣٠

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـه : ٣٩٣ انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسبوطي حه : ٣٩٧ .

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الاقمة : "البخارى ، وابن جرير ، وابن مردويه" عن "أنس بن مالك" رضى الله عنه ت٣٠ هـ :

قال : قال "عمر بن الخطاب" وضى الله عنه : يارسول الله يدخل عليك البرُّ والفاجر ، قلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب .

فأنزل الله آية الحجاب : وهي هذه الآية ١ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاء الْمُؤْمِّينَ يُدُنِّينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابيبهِنَّ ذَلكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعَرِّفَنَ فَلا يُؤَذِّينَ وَكَانَ اللهُ عَشُورًا رَّحِيمًا ﴾ آية رقم ٩٠

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج 'ابن جرير" عن " ابي صائح" مولى "أمُّ هانيء" ت ٢٢١ هـ .

قال : قدم النبى ﷺ المدينة على غير منزل ، فكان نساء النبى ﷺ وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن ، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فانزل الله : هذه الآية ١ هـ (٢)

## سورة سبأ

» قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبى شببة ، وابن المنذر ، وابن ابى حام" عن "ابن زيد عبدالرحمن بن زيد بن أسلم " ت حوالى ١٧٠ هـ :

قال "كان رجلان شريكان خرج احدهما الى الساحل وبقى الآخر، فلما بُعثُ النبي ﷺ كتب إلى صاحبه يساله : ما فعل ؟ فكتب اليه إنه لم يتبعه احد من قريش الأرذالة الناس ومساكينهم، فترك تجارته وانني صاحبة فقال له : دلني عليه وكان يقرأ الكتب، فانني النبي ﷺ فقال : إلام تدعو ؟ قال : "إلى كذا وكذا"

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٥ / ٤٠١ انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صـ ١٨٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطى حه / ١٥ ٤ انظر : اسباب النزول للشيخ القاضى صد ١٨٥ انظر : اسباب النزول للواحدى ص٣٧٧ .

قال : أشهد أنك رسول الله . قال : ما أعلمك بذلك ؟

قال : إنه لم يبعث نبى إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم . فنزلت هذه الآية :

فارسل إليه النبي عَلِيَّة : ﴿ إِن الله قد أنزل تصديق ما قلت ﴾ ا هد (١) .

### سورة الزمر

قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَوْلُ أَحْسَنَ الْحَدَيثَ كَتَابًا مُتَمَّابِهَا مُثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ اللَّهِنَ يَخْشَوْنُ رَبِّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ بِهُدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُصْلًا اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ آية رقم ٢٣

## سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، عن " ابن عباس " رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : قالوا : يارسول الله لو حدَّثتنا ، فنزلت هذه الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغفُر الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ آية زقم ٢٠

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج " ابن جرير ، وابن مردوية ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : "إنّ أهل مكة قالوا : يزعم "محمد" أن من عبد الأوثان لم يغفر الله له ، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة ، وقتلنا النفس ، ونحن أهل الشرك ؟

فانزل الله : ﴿ قُلْ يَاعِبُادِي الذِّينِ أَسْرِقُوا عَلَى أَنفُسِهِم لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةَ الله ﴾ ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ الهنثور للسيوطي حـ ٥ / ٤٤٦ . انظر: اسباب النزول لنشيخ القاضي ص١٨٦٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تقسير الدراً النثور للسيوطني حه/ ١٠٩ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم
 معيسن حـ١١ / ١٨٤ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١٩٣٠ وأسباب النزول للواحدى ص٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر " تفسير الدرّ الشور للسيوطي حده / ٦٠٠ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حدا / ٢٠٦ واصباب التزول للواحدى ص٣٦٦. وإصباب التزول للشيخ القاضي ص١٩٤٠ .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومُ الْقِيامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْرِيَاتٌ بَيمَيته سُبَحَانُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ آية رقم ١٧

سبب نزول الآية :

\* أخرج الأثمة : "أحمد ، والترمذيّ وصحّحة ، ولين جرير ، ولين مردوية ، والبيهقيّ " عن "ابن عباس رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : مرَّ يهودى برسول الله تَخْلُطُ وهو جالس فقال : كيف تقول يها أبها القاسم إذا وضع الله السموات على (ذ ٥) وأشار بالسبَّالية ، ووضع الارضين على (ذ ٥) والجبال على (ذ ٥) وسائر الحلق على (ذه) كل ذلك يشير باصابعه ؟ .

فانزل الله : ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾ ! هـ (١) .

### سورة غافر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهَ بِغَيْرِ سَلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صَدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالغِيهِ فَاسْتَعَذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ النَّصِيرُ ﴾ آية رقم :ً.

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، وابن أبى حاتم بسند صحيح ، عن " أبى العالية الرِّياحي" - ١٠ هـ:

قال : أن السهود أتوا النبي ﷺ فقالوا : إنَّ "الدُّجَال" يكون منّا في آخر الزمان ، ويكون من أمره فعُظموا أمره وقولوا : يصنع كذا .

فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الذِّينِ يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ الآية اهـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدرّ المشور للسيوطي جدة / ۱۲۷ و نفسير فتع الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيين حدا / ۲۱۷ واسباب التول للواحدي ص ۲۸۵.

مّ ولفه الحمد والشكر أسباب النزول في سورة الزّمر وبلي ذلك بإذن الله تعالى أسباب النزول في سورة غافر أسال الله الحيّ التيّرة ذا الحلال والإكرام دوام التوفيق إنه مسيع محبب.

 <sup>(</sup>۲) أنظر: نفسير الدر ألتتور السيوطي حد / 311 ونفسير فتح الرحس الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيس حدا / (۲۷) .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ من زَنِّي وأَمْرِتُ أَنْ أُسلَمْ لَرَبَ الْعَالَمِينَ ﴾ آية وقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\*أخرج "ابن جريو ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ:

أنَّ "الزليد بن المغيرة ، وشبية بن ربيعة" قالاً : يا "محمد" ارجع عمَّا تقول وعليك بدين ابائك وأجدادك .

فأنزل الله : ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعَبِدُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ ! هـ (١) .

# سورة فصلت

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَنتُمُ تَعَنَّرُونَ أَنْ يَنْهُدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا أَجُمُ جُلُودُكُمْ وَلَكِن طَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَمْلَمُ كَنِيرًا مِمَّا تَعْمُلُونَ ؟ وَذَلِكُمْ طَنُكُمُ الَّذِي طَنتُم بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ قَاصَبْحَتُم مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ آية رقم ٢٠-٣٠

سبب نزول هائين الآيتين :

\* عن عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه ت ٣٢ هـ :

قال : كنتُ مستزا باستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم : قرشيّ ، وخُتناه تفقيان ، أو ثقفي وخُتناه قرشيان ، فتكلموا بكلام نم اقهمه ، فقال بعضهم : أثرون الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إذا رفعنا أصواتنا سمع ، وإذا لم نرفع لم يسمع ، وقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله . قال : فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فنزل عليه : ووما كنتم تستزون ، الآينان ا هـ (1) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المشور للسيوطى حه / ٦٦٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس حـ11 / ٢٧٨

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير القرطبى حـد ۱ / ۲۹ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ / ۱۷ ۲۷ واسباب الزول الواحدي ص ۲۸۸ واسباب الزول للشيخ القاضي ص ۱۹۶ .

#### سورة الشوري

قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ اللَّذِي يُنْشِرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لأ أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجُوا إِلاَّ الْمُودَّةُ فِي القُرْبَىٰ وَمَن يَقْتِرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ آية رقم ٢٣

سبب نزول قوله تعالى :

﴿ قُلُ لا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ :

\* أخرج "ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : قالت الانصار :

فعلنا وفعلنا وكانهم فخروا ، فقال "ابن عباس" رضى الله عنهما : لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْهُ فاتاهم في مجالسهم فقال : يامعشر الانصار الم تكونوا اذلَهُ . فاعزكم الله ؟ قالوا: بلى يارسول الله ، قال : افلا نجيرونى ؟

قالوا : مانقول يارسول الله ؟ قال : "ألا تقولون : اللم يخرجك قومك فآويناك ؟ "أو لم يكذّبوك فصدقناك ؟

أو لم يخذلوك فنصرناك ؟ فمازال يقول حتى جثوا على الركب .

وقالوا : أموالنا ومافى أيدينا لله ورسوله ، فنزلت : ﴿ قُلُ لا أستلكم عليه أجرًا إلا المودَّة في. القوبي ﴾ ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السُّيِّعَاتِ وَيَعْلُمُ مَا تُقْطُونَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

 قال "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ : لما نزل قوله تعالى : ﴿ قَلَ لا أستلكم عليه أجرًا إلا ألمودة في القربي ﴾ .

قال : قوم في نفوسهم : ما يريد إلا أن يحثنا على اقاريه من بعده ، فأخير "جبريل" عليه السلام النبيُّ ﷺ وانهم قد اتهموه ، فانزل الله : ﴿ أم يقولون افترى على الله كذبا ﴾ الآية رقم ٢٤ . فقال

(١) أنظر: تقسير الدر للتيور للسيوطي حده / ١٠١ وقصير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيست حـ١١ / ١٦. وأسباب التول للواحدي ص٣٨٩.

القوم : يارسول الله فإنا نشهد انك صادق ونتوب . فنزلت : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة ﴾ 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرَ أَن يُكَلِّمُهُ اللّهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيْرِحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾ آية رقم ١٥

سبب نزول هذه الآية :

# قال "القرطبي" في تفسيرة :

"سبب ذلك ان اليهود قالوا للنبي عَلَى : الا تكلّم الله وتنظر إليه إن كنتَ لبيًّا كما كلّمة "موسى" عليه السلام ونظر إليه ؟ فإنا لن نؤمن حتى تفعل ذلك .

فقال النبى ﷺ : "إن "موسى" عليه السلام "لم ينظر إليه" فنرل قوله تعالى : • وما كان ليشر ان يكلمه الله إلا وحيا ، الآية . ذكره "النقاش ، والواحدى ، والنعابي " ا هـ (٧ ) .

# سورة الزخرف

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّعَنْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾آية رقم ٣٦ سبب نؤول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "محمد بن عثمان المخزومي" :

الا قريشا قالت : قيضوا لكل رجل رجلا من أصحاب محمد" باخذه ، فقيضوا "لابي بكر" رضى الله عنه اطلحة بن عبيد الله" قاتاه وهو في القوم ، فقال "أبوبكر" وضى الله عنه : إلام تدعوني ؟

قال : أدعوك إني عبادة اللات والعزّي .

فقال "ابو بكر" رضى الله عنه : وما اللات ؟ قال : ربَّنا .

قال : وما العزّى ؟ قال : بنات الله . قال "ابوبكر" رضى الله عنه : فمن امّهم ؟ فسكت "طّلمة" فلم يجده ، فقال "طلحة" فلم يجبه ، فقال "طلحة" لاصحابه : اجبيوا الرجل . فسكت القوم .

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرطبى حـ۱۹ /۱۸ وتفسيرفح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن - ٦٥/١٣ (۲) انظر : تفسير القرطبى حـ١٦ / ٣٥ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٦ / ٨٠٨ . واسباب الزول للواحدى صـ ٣٩٠ .

فقال "طلحة" : قم يا أبابكر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

فانزل الله : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذَكُرُ الرَّحْمِينَ ﴾ [ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرْهُمْ وَنَجَوَاهُم بَلَيْ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن جرير ، عن "محمد بن كعب القرظي" قال :

بينا ثلاثة بين الكعبة واستارها : قرشيان وثقفيّ ، أو ثقفيان وقرشيّ ، فقال واحد منهم : نرون الله يسمع كلامنا ؟

فقال الأول: إن جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع .

قال الثاني : إذا كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم .

قال فنزلت :﴿ أَمْ يُحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَلَجُواهُم بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَلَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ فنزلت: ١ هـ (٢) .

### سورة الدخان

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ١٠٤ طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾ آية رقم ١٠ ـ ١٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "سعيد بن منصور ، عن "أبي مالك" قال :

إِنَّ "أَمَا جَهِلِ" كَانَ يَأْتِي بِالتَّمْرِ وَالْزَبِّدُ فِيقُولَ : ترَقَمُوا فَهَذَا الرَّقُومِ الذي يعدكم به "محمد" فَتَرَكَتَ :

﴿ إِنَّ شَجَوْتَ الرَّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ الأَثْبِيمِ ﴾ ا هـ (٣) .

(١) أنظر: تقسير الدر الثنور للسيوطى خه / ٧٣٧ و نفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ٧٠ / ١٠٨/ وأسباب التزول للشيخ القاضى ص ١٩٦٠ .

 (۲) انظر: تفسير الطيرى ۱۱۰ (۲۶ ۲ و تفسير الدر المثير للسيوطي حد ۲۵۰۷ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ۱۲۰ ( ۱۳۱ و تفسير القرطبي حد ۲ / ۷۹ ).

(٣) انظر: أفضير الذر المتنور للسيوطي جد / ٧٥٢ وتفسير فقع الرحمن الرحيم للذكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٧ / ١٥٩ . قال الله تعالى : ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :
\* قال "قنادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ :

نزلت هذه الآية في "أبي جهل" وذلك أنه قال: أيوعدني "محمد" ؟ والله إني لانا أعزّ مَنْ بين المال

فأنزل الله تعالى هذه الآية اهد(١).

### سورة الجاثية

قال الله تعالى : ﴿ قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسُونَ ﴾ آية رقم ١٤

سبب نزول هذه الآية :

⇒ قال أبن عباس رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ:

إِنَّ هذه الآية نزلت في "عمر بن الخطاب" رضى الله عنه ت ٢٣ هـ مع "عبدالله بن إبي" - كبير المتافقين - في غزرة "بني المصطلق" فإنهم نزلوا على بعر يقال نها (المريسيع) قارسل "عبدالله بن أمي" غلامه نيستقى فابطأ عليه ، فقال : ما حيسك ؟ قال : "عمر بن الخطاب" قعد على فم البئر فما ترك آحدًا يستقى حتى ملا قرب البيي ﷺ ، وقرب "أبي بكر" وملا لمولاه . فقال 'عبدالله بن أمي" : ما مثنا ومثل هؤلاه إلا كما قبل : (سمّن كليك ياكلك) .

فبلغ عمر" رضى الله عنه قوله ، فاشتمل سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله ، فانزل الله هذه الآية هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ أَفُوأَلَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْهِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصُرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴾ آية رقم ٢٣

#### سبب نزول هذه الآية :

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير عبدالرُّزَّاق حـ٢ / ١٧١ وأسباب النزول لفواحدي ص٣٩٣ .

\* أولاً : أخرج "النسائي ، وابن جريو ، وابن المنذر ، وابن مردويه" عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : كان الرجل من العرب يعبد الحَجْرَ فإذا راى أحسن منه أخذه والقي الآخر .

فَانزل الله : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ ! هـ (١٠) .

\* ثانيا : قال مقاتل بني حيّان البلخيّ ت ١١٠ هـ :

نزلت هذه الآية في "ابي جهل" : وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه "الوليد بن المغيرة" تتحدّثا في شان النبي ﷺ : فقال "أبو جهل" : والله إنيّ لاعلم إنه لصادق .

فقال له "الوليد بن المغيرة" "مَهْ ، وما دلَك على ذلك ؟ .

قال " يا أبا عبدالشمس" كنّا نُسميه في صباه الصادق الأمين ، فلمّا ثمّ عقله وكمُل رشده نسمِّه الكذّاب الخائن ؟

والله إنّى لاحلم إنه لصادق ؟ . قال مايمعك أن تصدّكه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بنات قريش أنى قد انبعتُ يتيم " أبي طالب" من أجل كِسُرة ، واللات والعرّى . أن انبعته أبداً . فنزلت : ﴿ وَخَمْ عَلَىٰ سَمْهِ وَلَهُهِ ﴾ إها هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اللَّنْيَا نَصُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اللَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَطَنُّونَ ﴾ آية رقم ٢٠

سبب نزول هذه الآية :

ابن جرير ، و ابن أبى حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، عن "ابى هريرة" رضى الله
 عنه ت ٥٩ هـ قال : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار .

فأنزل الله هذه الآية ا هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المثيور للسيوطى حـه /٧٥٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ١٨٢/١٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير القرطبي حـ ١١٣/١٦ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٨٢/١٨

<sup>(</sup>٣) أنظر: تقسير الدرّ للشور للسيوطي حه /٧٥٨ وتقسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس تـ ١٦ / ٨٥ وأمياب التوق للشيغ القاضي عها.١٩ .

#### سورة الأحقاف

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أَزَايُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهُ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَعي إِسْرَائِيلَ عَلَىْ مِلْهِ فَآمَنَ وَاسْتَكَبْرِتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ آية وقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "آبو يعلى ، وابن جرير ،والطبرانى ، والحاكم وصححه بسند صحيح عن "عوف بن مالك الأشجعي" رضى الله عنه قال :

"انطاق النبي على وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم ، فكرهوا دخولنا عليهم ، فقال لهم رسول الله تلل الله إلا الله وأن "محمدا" رسول الله ، يحبط الله عن كل يهودى تحت اديم السماء الفضب الذى عليه ". فسكتوا فما اجابه منهم اصله ، يحبه أحد ، فلك والمحاب المقال الله عن كل يهودى تحت اديم السماء الفضب الذى عليه أن ان ترخر عالما فالماطر ، وأنا المقضى المقال على يجبه أحد، فقال : "أيتهم فوالله لانا الحاشر ، وأنا المقضى احتشم أو كذابتم "لم انصرف وأنا معه حتى كدانا أن نخرج ، فإذا رجل من خلفة فقال : كما أنت يا "محمد فقال ذلك البرف ! أي رجل تعلموني فيكم يا معشر خلفة فقال : كما أنت يا "محمد فقال ذلك البرف ! أي رجل تعلموني فيكم يا معشر البهود ؟ فقالوا : والله مالعلم فينا رجلا اعلم يكتاب ولا انقم منك ولا من أبيك ولا من جدك . قال شرف المهود الله المهود على الموال الله عنه الموال الله يقلم ! كان موال الله تأخل الموال الله الله المهود المهود المهود المناس المهود على الموال الله ، وانا و بهاد سكام الموال الله المهود المهود المناس المهود الله المهود ا

فانزل الله : ﴿ قُلُ أَرءيتم إنْ كَانَ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ ١ هـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهَنَّدُوا به فَسَيْقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدَيمٌ ﴾ آية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامه" ت ١١٨ هـ :

قال ناس من المشركين : نحن أعزّ ، ونحن ، ونحن ، فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان ، يعنون الفقراء : بلالاً ، وصُهُيّباً ، وخبّاناً ، و سللا مُولى أبي حنيقة ، وعمّار بن ياسر .

(١) انظر: تضير الله ألتنور للسيوطي حاء / ٦ وتفسير فتع الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محبس حاء / ١٩٥١ وأسباب النزول للشيخ القاضي صا١٩٠ .

فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفُووا لَلْذَينَ آمَنُوا ﴾ [ هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مَنَ الْجِنَّ يَسْتَمعُونَ الْقُرَّانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرينَ 📧 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقيم ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعي اللَّه وَآمَنُوا بِهِ يَغْفُرْ لَكُم مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٣٠ وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعيَ اللَّه فَلَيْسَ بِمُعْجِز فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالِ مُّبِينِ ﴾ آية رقم ٢٠ـ ٢٠

سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "ابن أبي شيبة" ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، عن "ابن مسعود" رضي الله عنه ت ۳۲ هـ قال :

"هبط الجنَّ على النبي عَلَيْهُ وهو يقرأ القرآن (ببطن نَخُلة) فلما سمعوه قالوا: انصتوا قالوا:

وكانوا تسعه عشر احدهم (زَوْبَعة) فانزل الله : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفُوا مَنَ الْجِنَّ ﴾ إلسي ﴿مِينَ ﴾ رقم ٣٢ ا هـ (٢) .

#### سـورة محمد

قال الله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنِ مَن قُرْيَة هي أَشَدُّ قُوَّةٌ مَن قَرْيَتكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلكَنَّاهُم فلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ آية رقم ١٣

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "ابن جرير الطبري" ت ٣١٠ هـ في تفسيره :

حدثنا "ابن عبدالاعلى" قال : حدثنا "المعتمر بن سليمان" عن أبيه ، عن "حُبَيْش" عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

(١) انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي حـ ١/٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ ٢ / ٢ ٠ ١ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢٠٠٠ . (٢) انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي حـ٦ /١٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۲ / ۲۲ ٢ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢ ٠ ١ .

### أنَّ النبي عَلِيُّكُ لما خرج من مكة إلى ( الغار )

اراه قال : النفت إلى مكة فقال : "أنت أحبّ بلاد الله إني الله ، وأنت أحبّ بلاد الله إلى ، قلو أنّ المشركين لم يخرجوني لم آخرج منكّ ، فاعْتَى الاعداء مَنْ عَنّا على الله في حرمه ، أو قتل غير قائله . غير قائله .

فانزل الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأْيِنَ مِنْ قَرِيَّةً ﴾ الآية 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَنْعِهُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندكَ قَالُوا للَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْهَمَاذَا قَالَ آنِهُا أُولِئِكَ لَلْذِينَ طَنَعَ اللَّهُ عَلَى قُلْوِيهِمْ وَاتَّبُعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ آية رقم ١٦

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن المنذر" عن "ابن جُريْج عبدالملك بن عبدالعزيز" ت ١٥٠ هـ

قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول وبعونه ، ويسمعه المنافقون قلا يعونه ، فإذا خرجوا سالوا المؤمنين : ماذا قال آنفا ؟

فنزلت : ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ الآية ا هـ (٢) .

# سسورة الضتح

قال الله تعالى : ﴿ لِيُدْخَلُ الْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِاتَ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيْئَاتُهِمْ وَكَانُ ذَلَكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيماً ﴾ آية رقم ه

#### سبب نزول هذه الآية :

♦ أخرج "عبدالرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حُنبَد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ،
 وابن جرير ، وابن مردوية ، وأبونعيم في المعرفة ، عن أنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

قال : أَنْزَلْتَ على النبي ﷺ : "ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تاخر" مرجعه من " "لخديبية" قال ﷺ : "لقد انزلت على آية هي احبّ إلى ثمّا على الارض" .

( 1 ) انظر : تفسير القلبرى - ۱۱ / ۱۳۳۳ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۲ / ۲۳۸ واسباب النزول للشيخ القاضي ص. ۲۰ .

( ٧ ) انظر : نفسير ألدر المنبور للمبيوطي حـ ٢٦/٦ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٤٢/١٦ وأمياب النزول للشيخ القاضي ص٣٠٠ . ثم قراها عليهم فقالوا : هنيثا مربقا يا رسول الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فساذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه : 3 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهبار ، حتّى بلغ ، فنوزا عظيما ، اهـ (١)

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرِجَ حَرْجٌ وَلا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَقُولُ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ آية وقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

\* قال "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

"لما نزلت : ﴿ وإن تتولُوا كما تولَيتم من قبل يعذبكم عذابا أليما كه

قال أهل الزَّمانه : كيف بنا يارسول الله ؟ فنزلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ خَرَجٌ وَلا عَلَى الأُعْرَج خَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ خَرَجٌ ﴾

أي : لا إثم عليهم في التخلُّف عن الجهاد : لعماهم ، وزمانتهم ، وضعفهم ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفُ أَلِدْيَهُمْ عَنكُمْ وَأَلِيْدِيكُمْ عَنْهُم بِيَطْنِ مَكَٰةً مِنْ يَعْد أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ آية رقم ٢:

### سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج أبن أبى شبية ، والإمام أجمد ، وعبد بن خُميّد ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن "انس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ قال :

لًا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل (جبل التنعيم) يريدون غرة الرسول ﷺ فدعا عليهم ، قاخذُوا ، فغفا عنهم ، فنزلت هذه الآية اهـ (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر ألمنثور للسيوطي حد ٢٠/٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٠/ ٢٠٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٥٠٠ وتفسير عبدالرزاق حد ٢ / ١٨٣

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير القرطبي حـ ١٦٦ / ١٨٦ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن - حـ ١٨١ / ٢٨٤ /

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر الشور للسيوطي حـ٦ / ٧٧ ونفسيو فتح الرحين المرجيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٧ / ٢٩١ وأسباب النول للشيخ القاضي ص٥٠ ٢ وأسباب النول للواحدي ص٩٩٦ .

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهَلِيَّة فَانْوَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْوَمُهُمُ كَلِمَةَ التَّقُونَى وَكَانُوا أَحَقُ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ آية رقم ٢٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "بن أبي حاتم ، عن "الاجلكح" قال : كان "حيزة بن عبدالطلب" رجلا حسن الشعر ، حسن الهيئة ، صاحب صبّد ، وإن رسول الله تلك مزَّ على (أبي جهل) فوقع به وأذاه فرجع "حعزة" من الصيد وامراتان تمشيان خلفه ، فقالت إحداهما : لو علم ذا ما صنع بابن أخيه أقصر عن مشيته .

فالتفت إليهما فقال : وماذاك ؟

قالت : أبو جهل فعل (بمحمد) كذا وكذا .

قدخلته الحمية فجاء حتّى دخل المسجد وفيه ( ابو جهل) فعلا راسه بقوسه ثم قال : ديني دين "محمد" ﷺ إن كتتم صادقين فامنعوني .

فقامت إليه قريش فقالوا : يا ابا يعلى . فانزل الله : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّهَ يَنْ كَفُرُوا فِي قَلُوبِهِم الحُميَّة ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالْرَمِهِمَ كُلُمَةَ النَّقُوى ﴾ ا هـ ( ' ) .

قال الله تعالى : ﴿ لَقُدُ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْقِ) بِالْحَقِّ لَقَدْحُكُنَّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمُقْصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمُ مَا لَمْ تُعَلِّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذِلِكَ فَشَحًا فَرِينًا ﴾ آية رقم ٢٧

سبب نزول هذه الآية :

عه اخرج "عبدبن خُمَيَّله ، وابن جرير ، وابن المنذر ،والبيهقيّ في الدلائل ، عن "مجاهد بن جبر" ت ٤٠١ هـ قال :

ُّراى رسول الله ﷺ وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابة آمنين محلّقين رءوسهم ومقصّرين ، فلمّا نحر الهدى بالحديبة قال له أصحابه :

ا مِن رؤياك بارسول الله ؟ فاتول الله : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَسُولُهُ الرُّؤَيَّا بِالْحَقِّ تَشَخَلُن الْمُسْجِد الْحَرَامُ ﴾ الى توله : ﴿ فَجَفَلُ مِن دُونَ ذَلكَ قَشَعًا قُرِينًا ﴾

(١) انظر: تَقْسَير الله رَّ المنتور السيوطي حد ٢/٧٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ١/١٧ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص.د ٢٠ .

فرجعوا ففتحوا (خيبر) ثم اعتمر بعد ذلك .

فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة أهـ (١)

#### سورة الحجرات

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيَ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجْهِرٍ بَعْضِكُمْ لِبغْضِ أَن تُحْبِطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْمُرُونَ ﴾ آية رقم ٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميَّد ، وابن جرير ، عن "قتادة بن دعامة" ت ١١٨ هـ

قال : كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون اصواتهم ، فانزل الله : ﴿ لاَ تُرَفَّعُوا أَصَوَاتَكُم فَوْتَى صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ الد (؟) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَغُضُونَ أَصَوَاتُهُمْ عِندُ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَن اللّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّمُونَى لَهُمْ مُنْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ آية رقم ٣

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج أبن جريم ، والحاكم وصححه ، وابن مردوية، عن أمحمد بن ثابت بن قيس بن شاسر " قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ لا تُوقَعُوا أصَوْاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اللَّهِيَّ ﴾ الآية . قعد " ثابت بن قيس " رضى الله عنه فى الطريق يبكى فعرته " عاصم من عدى بن المحيلان" قفال ، ما يبكيك ياثابت ؟ قال : هذه الآية أتخوف ان تكون نزلت فى وأنا صنيت وليم الصوت . فعضى عاصم بن عدى الله على المنافق في الخور خيره ، فقال رسول الله تلجه " : " أهب فدعه لى " فجاء ، قفال ما يبكيك يا نابت " ؟

فقال : أنا صَيَّت وأتخوَّف أن تكون هذه الآية نزلت فيُّ .

فقال له رسول الله عَلِيُّهُ : " أما ترضى أن تعيش حميداً ، وتُقْتل شهيداً ، و تدخل الجنة " ؟

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الدرّ المتور للسيوطي حـ17 / 94 وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ17 / ٢٩٧ واسباب التزول للشيخ القاضي ص٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تقسير الدرّ المنتور للسيوطي حـ ١/ ٨ و ونصير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد ساتم محيسن حـ ١٢ / ٥ - ٣ واسباب النزول للشيخ القاضي ص٧٠ ٢ واسباب النزول للواحدي ص٢٠ ٤ .

قال : وضيت ولا ارفع صوتى إبداً على صوت رسول الله تَقِلُتُهُ . قال فانزل الله : ﴿ إِذَّ اللَّهِ بِنَ يَفُصُّونَ أَصُواتَهُمُ عَنذَ وَسُولَ اللَّهِ ﴾ اهـ (1) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُواتِ ٱكْتُرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾آية وقم ؛ سبب نزول هذه الآية :

 اخرج "ابن راهُوية ، وابو يَمْكَى ، وابن جرير ، وابن ابى حاتم بسند صحيح عن "زيد بن ارقم بن قبس" رضى الله عنه ت ٦٦ هـ

قال : أاجتمع ناس من العرب فقالوا : الطلقوا الى هذا الرحل فإن يك نبيًّا فنحن اسعد الناس. به، وإن يك مُكِكا نعش بجناحه ، فاتب النبي تلك فاخبرته بما قالوا ، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه : يا أمحمد أقاتول الله : فو إن اللهين ينادونك من وراء المُحكِرات أكثرُهم لا يَعْقَلُون في

فاخذ رسول الله ﷺ بأَذْني وجعل يقول : « لقد صدّق الله قولك يا زيد، لقد صدّق الله قولك ١ هـ (٢ ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِبَنَا فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا يَجَهَالَةَ فَصُبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَّمْ نَاوِمِنَ ﴾ آية رقم :

#### أسباب نزول هذه الآية :

جاء في سبب نزولها عدد من الروايات ، وقد اخترتُ الرواية التالية حرصا على عدم الإطناب :

# أخرج "بن راهُويَه ، وابن جرير ، وابن مردويه ، عن "أمُ سلمة أمُ المؤمنين رضى الله عنها 
قالت : بعث النبي ﷺ الوليد بن عقبة" إلى 'بنى المصطلق" يصدق أموالهم فسمع بذلك القوم 
فتلقوه يعضُمون أمر رسول الله ﷺ ، فحدثه الشيطان أنهم يريدون فنله فرجع إلى رسول الله ﷺ 
فقال : إن (بنى المصطلق) منعوا صدقاتهم .

فقال : إن (بنى المصطلق) منعوا صدقاتهم .

فيلغ القوم رجوعه ، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعثت الينا رجلا مُصَدَّفًا فسررنا فذلك وقرّت اعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ورسوله .

فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسَقٌ بِنَبَا ﴾ ا هـ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي حـ٣ / ٨٧ ونفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١ / ٢٠٠ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص. ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدرّ المنتور للسيوطى حـ٦٩/٩ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم
 محيسن حـ٢١/٢٠٩ وأسياب الترول للشيخ القاضى ص.٢٠٨

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى حـ ٦: ٩٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس حـ ١٩٢/١٣

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنِ الْمُؤْمِينِ الْفَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتَ إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرِىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إَلَىٰ أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْهَدُلُ وَأَفْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُعِتَّ الْمُفْسِطِينَ ﴾ آية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

# آخرج الاثمة : آحمد ، والبخارى ، و مسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن مردويه ، والبيهقي في سند عن "آنس بن مالك" رضى الله عنه ت ٩٣ هـ

قال :قلت للنبي ﷺ: لو أتيت ( عبدالله بن أبيه؟ فانطلق إليه النبي ﷺ توكب حمارًا ، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سَبخ، ، فلما أتاه النبي ﷺ قال : إليك عنَّى فوالله لقد اذاني نفن حمارك .

فقال رجل من الانصار : والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحا منك . فغضب لعبد الله بن أبيّ رجل من قومه .

وغضب لكل واحد منهما اصحابه ، فكان بينهم حَرِّب بالحريد ، والايدى ، والنّعال . فانزل الله فيهم : ﴿ وَإِن طَائِفَنَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْقَبْلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ اهـ (^ ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرُ فَوْمٌ مِنْ فَوْمٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاء عَسَىٰ أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مَنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا الْفُسَكُمْ وَلا تَنابُرُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإِيَّانِ وَمَن لِمُ يُئِيْبُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ آية وقع ١١

أسياب نزول هذه الآية:

\* أولاً : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مَن قَوْمٍ ﴾

\*قال : "أبو الحسن على بن أحمد الواحدي" ت ٤٦٨ هـ :

نزلت في "ثابت بن قيس بن شمّاس":

وذلك أنه كان في أذنيه وَقْر ، فكان إذا أتى رسول الله ﷺ أوْ سُتُوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع مايقول .

قجاء يوماً وقد آخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول : تفسّحوا تفسّحوا ، نقال له رجل : قد أصبت مجلسا فاجلس . فجلس "ثابت بن قيس" مفصيا . ففعر الرجل فقال : مَنْ هذا ؟ فقال : انا فلان ، فقال "ثابت بن قيس" : ابن فلانه ؟ وذكر أمّاً كانت له يُعَيِّر بها في الجاهلية .

( ۱ ) انظر : تفسير القرطبى حـ 17 / ۲۰۷ و تفسير الدرّ الثنور للسبوطبى حـ 7 / ۶۹ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۲ / ۲۵ وامباب النزول لنواحدى ص.۸ ۶ . فنكَّس الرجل راسه استحياء . فانزل الله هذه الآية ١ هـ (١) .

\*ثانيا : قوله تعالى : ﴿ وَلا نسَاءٌ مِّن نَسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مَنْهُنَّ ﴾

\* قال "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

"إِنْ صَفِية بنت خُييَّ بن اخطب اتت رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله إِنَّ النساء يُعيرنَّنى ويقلن : يايهودية بنتَ يهودين . فقال رسول الله ﷺ : "ها﴿ قلتِ : إِنَّ أَبِي "هارون" وإِنَّ عَشَّى "موسى" وإنَّ زوجى "محمد" .

فأنزل الله هذه الآية ١ هـ (١٠) .

\*ثالثا : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُنَابِزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾

\* اخرج الاتمه : "احمد ، وعبد بن خميد ، والبخارى فى الآدب ، وابو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، وابو يَعْلَى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبخوى فى معجمة ، وابن السُتَّى فى عمل اليوم والليلة ، والحاكم وصحَمة ، وابن مردويه ، واليبهقى فى شعب الإيمان ، عن "ابى جبيرة بن الضَحَاك (ضى الله عنه قال : فينا نزلت فى "بنى سلمة" : ﴿ وَلا تَعَابُووْ بِالأَلْقَابِ ﴾ .

قدم رسول الله ﷺ المدينة وليس فينا رجل إلاّ له اسمان أو ثلالة ، فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الاسماء قالوا : بارسول الله إنه يكره هذا الاسم . فاترل الله : ﴿ وَلاَ تَمَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ اهـ(٢)

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللّهِ أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ آية رقم ١٣

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقى في الدلائل ، عن "ابن ابي مُليَّكة" قال : لما كان يوم الفتح رقى "بلال" فادَّن على الكعبة ، فقال بعض الناس : هذا العبد الاسود يؤدِّن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم : إن يَسخُط الله هذا بغيره . فانزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقَاتُكُم مِنْ ذَكُر وَانْفَى ﴾ الآية ، (ه. (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدى 0.9 = 0.3 وتفسير فتح الرحمي الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محبين 0.00 = 0.00

<sup>(</sup>٢) أنظر : أصباب النزول للواحدي ص٤٠٩ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر: تغسير الدر المنتور للسيوطى حـ٦/ ٩٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن حـ٦/ ٣١٩ وتفسير القوطى عـ١٦/ ٣١٣...

<sup>( ¢ )</sup> أنظر : فضير الذرّ للشور للسيوطي حـــ 1 / ١٠٧ و فقسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ17 / ٣٦٦ وأسباب الترول للشيخ القاضي ص.٩٠٠ وأسباب الترول للواحدي ص.٩١٩ .

قال الله تعالى : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَصَلَمَنَا وَلَمَّا يَلُخُل الإِيَّانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آية وقع ١٤

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن" ت ١٢٧ هـ :

ونولت هذه الآية في الاعراب الذكورين في سورة الفتح : اعراب "عربته ، وحَمَيَّهَ ، وأَسَلَم ، وغفار ، والدَّيْل ، واشجع، قالوا آمنا ليامنوا على أنفسهم وأموالهم ، فلما استُنفووا إلى المدينة تخلّفوا فنزلت هذه الآية ا هـ ( ) .

قال الله تعالى : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمَنُّوا عَلَيْ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمُ صَادقِينَ ﴾ آية رقم ١٧

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج "النسائي" ووالبزار ، وابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال :
 جاءت "بنوا أسد" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك .

فنزلت هذه الآية : ﴿ يُمتُّونَ عَلَيْكُ أَنْ أَصَلُّمُوا كُهُ ا هُـ (١) .

# ســورة ڨ

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّام وَمَا مُسْنًا مِن لُغُوبٍ ﴾ آية رقم ٢٨

سبب نزول هذه الآية:

\*أخرج "أبن المنذر" عن "الضّحَاك بن مزاحم" ت ١٠٥ هـ

قال: قالت اليهود: ابتدأ الله الخلق يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة

<sup>( )</sup> أنظر : تضير القرطبي - ١٦ / ٢٧٧ وتفسير فتع الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن - ١٣٠ / ٣٣٠ وأمياب الزول للراحدي ص ١٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الدر المنبور للسيوطي حـ٦ / ١١٣ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٦ / ٣٣٤ وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٠١٠ /

واستراح يوم السبيت . فانزل الله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّة أَيَّا وَمَا مَسَنَا مِن لُقُوبٍ ﴾ اهـ (١) .

### سورة الذاريات

قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ اللَّهَكُرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية رقم ٥٠٠

سبب نزول هذه الآية :

 اخرج "إسحاق بن راهويه" واحمد بن منبع ، والهيشم بن كليب" في أسانيدهم ، وابن جرير، وابن المنذر ، وابن أيي حام ، وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والضياء في المحتارة من طريق "مجاهد بن جبر ، عن "علي بن أيي طالب" رضي الله عنه ت ، ٤ هـ

قال : لما نؤلت : "فتولّ عنهم فما انت بملوم" ليم يبق منّا احمد إلا ايفين بالهلكة إذّ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتّولّي عنا .

فنزلت : ﴿ وَفَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنينَ ﴾

فطالت أنفسنا ١ هـ (٢) .

#### سيورة الطيور

قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُتَرَبُّصُ بِهِ رَيُّبَ الْمُنُونِ ﴾ آية رقم ٣٠.

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "أين إسحاق ، وأبن جرير ، عن أين عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ أنّ قريشا لما اجتمعوا في دار النَّدَارة في أمر النبي عَلَيْكُ قال قائل منهم : احبسوه في وثاق وتريَّصوا به المدون حتى يهلك كما هلك من قبلة من الشعراء مثل : "رهير ، والنابغة" إنما هم كاحدهم فاتول الله في ذلك من قولهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعُرُ تَقْرَعُصُ به رَبِّ الْمُونَ ﴾ [ هـ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المتنور للسيوطي حـ٦٠ / ١٣٠٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٢ / ٣٦٢ واسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢١١ واسباب النزول للواحدي صـ٣١٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الدر الشيوطي حد / ١٤١/ وتفسير فنع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٣٠ / ٢٦ واسباب النزول للشيخ القاضي ص ٢١١٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر : تفسيرالدر المنثور للسيوطي حـ1 / ١٥٠ ونفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٣ / ٤٣ واسباب النزول للشيخ القاضي ص٢٠١ .

#### سورة النجسم

قال الله تعالى : ﴿ أَفُولَأَيْتُ الَّذِي تَولَّىٰ شَ ۖ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكَّدَىٰ ﴾ آية رقم ٢٣ـ٣٠

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "ابن أبي حاتم عن "عكرمة مولى ابن عباس" ت ١٠٥ هـ :

انَّ النبي ﷺ خرج في مغزاة فجاء رجل فلم يجد مايخرج عليه ، فلقي صديقا له فقال : اعطني بيئا .

فقال : أعطيك بَكْرى هذا على أن تتحمَّل بذنوبي ، فقال له : نَعْم .

فانزل الله تعالى : ﴿ أَفَوَأَيْتُ الَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكَدَىٰ ﴾ ا هـ (١) .

### سيورة القمير

قال الله تعالى : ﴿ الْقُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُستَمرٌ ﴾ آية رقم ١-٢

#### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج "عبد بن حُمَيْد ، والحاكم وصحَحه ، وابن مردويه ، والبيهقيّ في الدلائل من طريق " مجاهد بن جَبُر" عن "أبي مَفَمر" عن "ابن مسعود" رضي الله عنه ت ٣٢ هـ قال :

رايتُ القمر منشقًا بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم : شقّة على "جبل أبي قبيس" وشقة على "السويداء"

فقالوا: سحر "محمد" عَلَيْهُ "القمر".

\* وفي رواية :

فقالوا: انتظروا ما ياتيكم به السُّفَّارُ فإنَّ "محمدًا" لا يستطيع ان يسحرالناس كلهم.

فجاء السُّفَّارُ فسالوهم فقالوا : نَعَم قد رايناه .

 (١) انظر: تفسير الدر للسيوطي حـ٦ / ١٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦ / ٢٦.

# سورة الواقعة

قال الله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ آية وقم ٨٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن مردويه ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ

قال : بلغنا أن رسول الله ﷺ سافر في حُرَّ شديد فنزل الناس على غير ماء فعطشوا ، فاستسقوا رسول الله ﷺ قفال لهم : "فلعلّي لو فعلتُ فسقيتكم قلتم هذا بنؤء كذا وكذا "

قالوا: يانبيُّ الله ما هذا بحين أنواء .

فدعا رسول الله علله عاء فنوضا ثم قام فصلى فدعا الله تعالى فهاجت وبع وثاب سحاب فنطروا حتى سال كل واد فزعموا ان رسول الله تلك مرَّبرجل يغرف بقدحه وبقول: هذا نُوء فلان.

فَنَوْلُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَجْعُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ا هـ (٢٠) .

### سورة الحديد

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لَلْذِينَ آشُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّي اللَّهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الأَمْذُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ آية رقم ١٦

سبب نزول هذه الآية :

\* عن "سعد بن أبي وقاص" رضي الله عنه ت ٥١ هـ قال :

قيل بارسول الله لو قصصت علينا فتزل : ﴿ نعن نقصَ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءاك بح يوسف : ٣ .

<sup>( 1 )</sup> أنظر : تفسير الذرّ الشترر للسيوطي حـ 1 / ١٧٦ وتفسير ضح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ 17 / ٧٧ وامباب النزول للواحدى ص12 وأصباب النزول للشيخ القاضي ص٢١٣ .

 <sup>(</sup>٢) قطية : قسير الذر التجرف السيوطي حـ ٦ / ٢٣٣ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم مجين حـ ٢٦٢ / ١٥٥ واسباب الترول للشيخ القاضي ص٢١٦ وأسباب الترول للواحدي ص٢٢٣ .

فقالوا : بعد زمان : نو حدَّثتنا . فنزل قوله تعالى : ﴿ الله نزَل أحسن الحديث كيا منشبها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ الزمر : ٢٣ .

فقالوا بعد مدّة : لو ذكرتنا فنزل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلأَكْرِ اللّه ﴾ 1 هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا أَقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفُلَيْنِ مِن رُحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُفِر لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ آية رقم ٢٨

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيَّان" ت ١١٠ هـ .

قال : لما نزلت : ﴿ أُولئك يؤتون أجرهم مرَتين بما صبروا ﴾ القصص : ٥٥ .

افتخر مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي عُلِيَّة فقالوا : لنا أجران ولكم أجر ، فاشتدّ ذلك على الصحابة فانزل هذه الآية .

﴿ فجعل الله لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب، وسوَّى بينهم في الأجر ﴾! هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ لِنَكِلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بَيْدِ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيم ﴾ آية رقم ١٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حُميَّد ، وأبن المنذر ، عن "مجاهد بن جبر" ت ١٠٤ هـ

قال : "قالت اليهود : يوشك أن يخرج منا نبيٍّ فيقطع الايدى والارجل ، فلما خرج من العرب كفروا ، فانزل الله : ﴿ لِعَلَمْ يَطَلُمُ أَهُلُ الْكَتَابِ ﴾ الد (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسيرالقرطبي حـ۱۷ / ۱۹۱ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن -۱۳ / ۱۷۰ واسياب الترول للواحدي صـ۲۹ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أنظر: تفسير الدر ألمتور للسيوطي حد / ۲۰ و تفسير فتع الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۱ / ۱۹۶ و ارسباب النرول للشيخ القاضي ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطى ح1 / ٢٦١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح17 / 191

### سورة المجادلة

قال الله تعالى : ﴿ فَقُدُ سَمِعَ اللّهُ قُولُ الّتِي تُجَادُلُكَ فِي وَرَجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِسْمَعُ تَحَادُرُكُ فِي وَرَجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ لَمُقْوَلُونَ مُنكُمْ مَنَ الْقُولُ وَوُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَمُقُوتُ غَفُورٌ ﴾ إِنْ أَشْهَاتُهُمْ إِلاَ اللّهُ وَلَدُنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكُراً مَنَ الْقُولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَمُقُوتُ غَفُورٌ ﴾ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ لَمُقْولُونَ مُنكُراً مَنَ الْقُولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَمُقْولُونَ فَعُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَمُقْولُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَالِكُمْ وَاللّهُ مِنا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ فَمَن لُمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَاتِهِمْ فِلْ اللّهِ وَيَسْلُمُ عَلَيْنَ مِن قَبْلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَلْكَ عَلُودُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَلْكَ عَدُودُ اللّهِ وَلِللّهُ عِلَاكُ وَلَوْمُوا إِللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكُ حَدُودُ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكُ حَدُودُ اللّهِ وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكُ عَدُودُ اللّهِ وَلَاللّهُ عِنْ الْحَالَقُ فَاللّهُ وَمُولُولُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَكُونُ وَلِللّهُ عَلَيْ اللّهُ لَكُونُ وَلِيلًا لَكُونُ وَلَولًا لَلْكُونُونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونَا لَمُؤْمِنُونَ مِنَالًا وَلِولًا لَوْلُونُ وَلِلْكُونُ وَلَكُولُونُ وَلَكُونُهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلَولُونُ وَلَكُونُونُ وَلَكُونُونُ وَلَقُولُونُ وَلِكُونُونُ وَلَلْكُونُونُ وَلَولًا لِللّهُ وَلَولُونُ وَلَولُونُ وَلَولُونُ وَلَولُونُ وَلَولُونُ وَلِلْكُونُ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُونُونُ وَلّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلَولُونُ لَكُونُ وَلَولُونُ وَلِيلًا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُ وَلِلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُونُ وَلِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلَلْلُولُونُ لَلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلَاللّهُ وَلَالللّهُ وَلِلْلَالْولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْمُ وَلِلْلُولُولُونُو

سبب نزول هذه الآيات :

ه آخرج 'الاثمة : أحمد ، وأبو داود ، وابن المنذر ، والبيهقيّ من طريق "يوسف بن عبدالله بن سلام" قال : حدّثتين :

"خولة بنت ثعلبة" قالت: في والله وفي زوجي "أوس بن الصامت" انزل الله صدر سورة الخادلة: قالت: كنت عده وكان شيخا كبيراً قد ساء خُلُقه، فدخل على يومًا فراجعته بشئ فنضب فقال: انت على كظير أثى، ثم جلس في نادى قومه ساعة ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسى، فقلتُ كلاً والذي نفس خُولة بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا.

ثُمّ جثتُ إلى رسول الله عَلِيُّ فذكرتُ له ذلك .

فسا برحتُ حتى نزل القرآن فتغشّى رسولَ الله عَلَيْهُ ما كان يتغشّاه ، ثم سُرَّى عنه فقال : ياخَوْلَة : "قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرا على رسول الله عَلَيْهُ ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّه قُولُ النّي تجادلك زوجها ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ عَدَابَ النِّمِ ﴾ .

فقال لى رسول الله عَلَيْهُ : مُريه فليعتق رقبة" .

قلت : يارسول الله ما عنده ما يعتق . قال : "فليصم شهرين متتابعين" .

قلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم ستين مسكينا وُسقًا من تُمرُّ .

قلت : والله ماذاك عنده . قال رسول الله عَلَىٰ :

"فإنّا سنعينه بعُرَق من تمر" .

قلتُ : وأنا يارسول الله ساعينه بعَرُق آخي .

قال : 3 فقد أصبت وأحسنتِ فاذهبي فتصدّقي به عنه ، ثم استوصِي بابن عمُّك ِ خيرا" قالت : فقعلتُ " ١ هـ (١) .

تال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِنِّى اللَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُونِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَشَاجُونَ بالإِنْم وَالْمُدُّونَ وَمَعْصَبَتَ الرَّسُول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيِّكَ بِمَا لَمُ يَحَبِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسُهِمْ لُولًا يَعْذَبُنَا اللَّهُ بَمَا نُقُولُ حَسَيْهُمْ جَهَيْمٌ يُصَالِّونَهَا فَيْسُ الْجَصِيرُ ﴾ آية رقم ٨

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : أخرج "ابن أبي حاتم ، عن أمقاتل بن حيّان " ت ١١٠ هـ

قال : كان بين يهود وبين النبي ﷺ موادعة ، وكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب النبي ﷺ جلسوا يتناجرن بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ﷺ أو بما يكره المؤمن ، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم ، فنهاهم النبي ﷺ عن النجوى فلم ينتهوا ، فانزل الله : ﴿ أَلَمْ قُولُ إِلَّى اللّذِينَ نُهُوا عَن اللَّجُونَ ﴾ [ هـ (٢ ) .

ه ثانيا : اخرج الأثمة : " احمد ، وعبدين حُميد ، و البزار ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وابن مردويه ، وابن مردويه ، وابن يعتب عن " وابنيهود . وابنيهود والبيهود . كانوا يشهود كانوا يقولون لوسول الله تحالى : " سامً عليك" بريدون بذلك شتمه ، ثم يقولون في انفسهم : " لولا يعذبنا الله بما نقول"

فنزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [ هـ (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنُّمَا النَّجُوٰىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحُوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارِهُمْ شَيْئًا إِلاًّ بإذْن اللَّه وَعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكُل الْمُؤْمَنُونَ ﴾ آية رقمَ ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "عبد بن حَمَيْد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حائم ، عن "قنادة بن دعامة " ت ١١٨ هـ :

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطي حـ٦ / ٢٦٣ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حـ٦١ / ١٩٨ و إسباب النزول للشيخ القاضي ص٢١٨ وأسباب النزول للواحدي ص٢٠٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) اظفر : تقسير الدرّ المتور للسيوطئ حـ٦ / ٢٦٩ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ٦٢ / ٢٠٦ /

<sup>(</sup>٣) انظر : أنسيس الدر المتور للسيوطى حـ٦ / ٢٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ١٦ / ٢٠٦ واسباب النول للواحدي صـ٢٦١ .

قال : كان المنافقون يتناجون بينهم ، فكان ذلك يغيظ المؤمنين ، ويكبر عليهم ، فانزل الله في ذلك : ﴿ إِنُّمَا النَّجُونِي مِن الضَّيْطَانِ لِهِ الآية ( \ )

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمُجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فِرْفَعِ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَرَجَاتَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "ابن أبي حاتم ، عن "مقاتل بن حيّان البلخيّ " ت ١١٠ هـ .

قال : "نزلت هذه الآية يوم الجمعة : جلس رسول الله على يومنذ في "الصُّفة" وفي المكان ضيق، وكان يكرم "أهل بَدر" من المهاجرين والانصار ، فجاء ناس من أهل بَدْر ، وقد سَيقُوا إلى الهُلس فقاموا حيال رسول الله عَلَيْهِ فقالوا :

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركانه ، فرة النبيّ تلله عليهم ، ثم سلموا على القوم بعد ذلك ، فرقوا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يُوسُع لهم ، فعرف النبى صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يُعُسَعُ لهم ، فشق ذلك عليهم ، فقال لمن حوله من المهاجرين والانصار من غير أهل يُعَرُّر : تُمُّم يافلان ، وأنت يا فلان ، فلم يزل يُعبمهم بعدة النفر الذين هم قيام من أهل بُدْر ، فشق ذلك على مَن أقيم من مجلسه ، فنزلت هذه الآية ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ بَيْعَثْهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَلْهُمُ عَلَىٰ شَيْءً أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ استَنْحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْعَانَ فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ أَوْلَئِكَ حَرْبُ الشَّيْعَانَ أَلا إِنَّ حَرْبُ الشَّيْعَانَ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآية رقم ١٨ ـ ١٨

#### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج الأقمة : أحمد ، والبرار ، وإبن المنذر ، وإبن أبي حاتم ، والخاكم وصحّمه ، والبيهةيّ
 في الدلائل ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٦ هـ قال : "كان رسول الله تلله جالسا في ظلّ حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : "إنه سياتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان ، فإذا جاءكم فلا تكلمو " قلم يليثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور (") .

( ) أنظر : تفسير الدر الشتور للسيوطي حـ أ ٧٠٠ وقفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ 17 / ٢٠٠ وتفسير القرطبي حـ ٧١ / ١٩٠ .

( ۲ ) انظر : تغمير اللرآ المتور فلسيوطي حـ ۲ / ۷۷۱ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ ۱۲ / ۲۱۱ وتفسير القرطبي حـ ۱۷۷ / ۱۹۳ وأسياب التوول للواحدي صـ ۲۳۱ وأسياب التوول للثيم القاضي ص ۲۲۰

(٣) اسمه : عبدالله بن نبتل وكان أزرق أسم قصيرًا خفيف اللَّحْمة .

فقال : أي النبي ﷺ حين رآه : "علام تشتمني انت وأصحابك ؟ فقال : فرني آتيك بهم ، فانطلق فدعاهم فحلقوا واعتذروا ، فانزل الله : ﴿ يَرْمَ مِيْعَكُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ الآيتان ا هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمُونَ بِاللّهِ وَالْدِيْمِ الآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ خَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ آبَنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرتَهُمْ أَوْلَئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وأَيْدُهُم بِرُوحٍ مَنْهُ وَيُنْهُحُلُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولِنُكَ حَزِبُ اللّهُ أَلا إِنْ حَزِبُ اللّهُ هُمْ أَلْمُلْعُونَ ﴾ الآية رقع ٢٢

سبب نزول هذه الآية :

 اخرج "ابن ابي حاتم ، والحاكم ، وابو لغيم في الحلية ، والبيهقي في سنته ، عن "عبدالله بن شُرَدُّب" قال : "جعل والند "ابي عبيدة بن الجراح" يتصدى "لابي عبيدة" يوم بُدُر ، وجعل "ابو عبيدة" يحيد عنه ، فلما اكثر قصدة "أبوعبيدة" فقتله ، فنزلت هذه الآية : ﴿ لا تُحِدُّ قُولُما يُؤْمِنُونَ اللهِ عالمَهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَوْنَا يُؤْمِنُونَ
 بالله والفَوْم الآخر إله ا هـ (٢) .

# سبورة الحشير

قال الله تعالى : ﴿ سَبِّحَ لِلهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْفَرِيرُ الْعَحِيمُ ۞ هُوَ اللّذِينَ الْعَحِيمُ ۞ هُوَ اللّذِينَ كَفُرُوا مَنَ أَهُلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لِأَوْلِ الْعَصْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا اللّهُ مَا حَيْثُ لَمْ يَتَسَبُوا وَقَلْفُ فِي قُلْرِهِمُ وَطَنُّوا اللّهُ مَا تَحْيُمُ اللّهُ مَنْ حَيْثُ لَمْ يَتَسَبُوا وَقَلْفُ فِي قُلْرِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ مَنْ فَاعَيْدُوا يَا أُولِي الْأَيْصَارِ ۞ وَلَوْلا أَنْ كَتَبِ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاقِ ۞ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَادُ وَمَنْ اللّهَ فَإِنْ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ الآخِرُ وقم ١٠٤:

#### سبب نزول هذه الآيات:

\* أخرج "الحاكم وصحّحه عن "عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٥ هـ

قالت : كانت غزوة بنى النضير : وهم طائفة من اليهود على رأس سنة أشهر من وقعة بُدُر ، (١) أنظر : تفسير الدر الشور للسيوطي حـ 7 / ٢٧٣ ونفسير فتح الرحمن الرجم للدكتور / محمد محمد سالم محبس حـ ٢٦ / ٢٨٨ وأسباب النول للواحدى ص٣٦٤ وأسباب النول للثينغ اتفاضي ص٣٦٠ .

( ۲ ) قطبيس سال ۱۸۰۰ رابطوبات حرق کو تعدان المراقب الرحم الدکتور / محمد محمد سالم ( ۲ ) قطب الدر المتور للسيوطي ح- ۱ / ۷۲۶ وقصير فتح الرحمن الرحم الدکتور / محمد محمد سالم مجين سـ ۱۳۵ / ۲۲۹ ومياب التول للميخ القاضي ص ۱۲۱ . وكان نخلهم ومنزلهم في ناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى إن لهم ما اقلّت : أي حملت الإبل من الأمتمة والأموال إلا الحلّقة (١٠) .

فجلاهم إلى الشاء ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى ، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والاسر ، وكان إجلاؤهم ذلك اوّل الحشر في الدنيا إلى الشام .

فأنزل الله فيهم هذه الآيات ١ هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْنَىٰ وَالْتِيَّامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كِي لا يكوُنَ دُولَةُ بَيْنَ الأَغْنِيَّاءَ مَنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ الآية وقم ٧

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج 'ابن مردويه عن "ابن عباس' رضي الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : "امر الله رسوله على بالسير إلى (فريظة وبنى النَّصير) وليس للمؤمنين بومعد كثير خَيل ولاركاب ، فجعل رسول الله عَلى يحكم فيهم بما اراد ، ولن يكن يومغد خيل ولا ركاب يوجف بها . قال والإيجاف : أن بوضعوا السير ، وهي لرسول الله على . فكان من ذلك : "خَيبر، ، وفدك ، وقُرى عُرِيمة وامر الله رسوله على الحتواها كلًا .

فقال : أناس : هلاً قسمها ؟

قانزل الله عذره فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ الآية (٣).

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللّهَارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ الآية رقم ٩

سبب نزول قول الله تعالى :

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الخَلْفَة : اسم لجملة السلاح والدّروع وما اشبهها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : أسباب النزول للشَّيْع القاضَّى ص٢٢٧ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٢ / ٢٧٥ /

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسيرالدر المنبور للسيوطي حدا / ٢٨٤ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حدا / ٣٣٣ وأسباب الترول للشيخ القاضي ٣٣٣٠.

# ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَلُو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ﴾

\* اخرج "ابن ابن مسيعة ، والبخارى ، ومسلم ، والشرمذى ، والنسائلي ، وابن جرير، وابن الملذر، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الاسماء والصفات ، عن "ابي هريرة" رضى الله عنه ت ٥٩ هـ د

قال: "أتى رجل لرسول الله ﷺ فقال: يارسول الله أصابني الجَهَّد، فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال : "الا رجل يضيف هذا اللبلة رحمة الله تعالى".

فقال رجل من الانصار ، وفى رواية : فقال : "أبوطلحة الانصارى" : أنا بارسول الله ، فلـهـب به إلى أهله فقال لامرانه : أكرمى ضيف رسول الله ﷺ لا تذخرين شيئا . فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبيّنة .

قال : فإذا أوادا الصُّبّية العشاء فنوُّميهم وتعالى فأطفئى السواج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله ﷺ .

ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله ﷺ .

فقال : "لقد عجب الله من فلان وفلانه وانزل الله فيهما : ﴿ وَيَؤْمُووَنَ عَلَيْ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ ا هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ مُرَ إِلَى الَّذِينَ فَاقَفُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجُتُم لَنَخْرُجُنَ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُم لَنصُرُ تُكُمْ وَاللَّهُ يشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ الآية رقم ١١

سبب نزول هذه الآية :

\* اخرج "ابن أبي حاتم : عن "السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن " ت ١٢٧ هـ

قال : "قد أسلم ناس من "أهل قريظة والنضير" وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون لاهل النضير: "لين آخرجتم لنخرجن معكم" فنزلت فيهم هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تُعَرِّ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ اهداء.

<sup>( 1 )</sup> أنظر : تفسير الدر الملتور للسيوطي حـ٦ / ٢٨٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٣ / ٢٣٩ .

 <sup>(</sup> Y ) انظر : تقسير الذر النثور للسيوطى ح. 7 / 49 7 وتقسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن ح. 7 / 7٤٦ واسياب الترول للشيخ القاضى ص. ٢٤٤ .

#### سورة المتحنية

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَنُويِ وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءٌ تُلَقُونُ الْيَهِم بالْمَوْدُةُ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقَ يُحْرِجُنَ الرُّسُولُ وَالْمِاكُمْ أَنْ تُؤْمُوا بالله وَبِكُمْ إِنْ كُنتُمْ خُرَجْتُمْ جَهَاداً فِي سِبلِي وَابْقَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ الْيَهِمِ بِالْمَوْدُةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مَنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِلِ ﴾ الآية وقع ١

سبب نزول هذه الآية :

\* آخر ج "ابن مردوية" من طريق "ابن شهاب" عن "عروق بن الزبير" عن "عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بُلُعة" .

و حاطب" : رجل من أهل اليمن كان حليفا "للزبير بن العوام" رضى الله عنه ، وكان حاطب" من أصحاب النبي ﷺ قد شهد بُدرًا وكان بنوه وإخوته بمكة .

فكتب "حاطب" وهو مع رسول الله عَلَيُّه بالمدينة إلى كفّار قريش بكتاب ينتصح لهم فيه .

فدعا رسول الله ﷺ على بن أبى طالب ، والزبير بن العوام" رضى الله عنهما فقال لهما : "انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب فخذا الكتاب فاتبانى به " فانطلقا حتى أدركا المرأة (بحليفة بنى احمد ) وهى من المدينة على قريب من اثنى عشر ميلا فقالا لها :

أعطينا الكتاب الذي معك أولا نترك عليك ثوبا إلا التمسناه فيه .

فقالت : أولستما بناس مسلمين ؟ قالا : بلى ولكن رسول الله ﷺ قد حدَّننا أنْ معك كتابا . حتى إذا ظنت أنهما ملتمسان كل ثوب معها حلّت عقاصها فأخرجت لهما الكتاب من بين قرون راسها كانت قد اعتقصت عليه .

فاتيا رسول الله ﷺ فإذا هو : كتاب من (حاطب بن ابي بلنعة) إلى أهل مكة .

فدعا رسول الله ﷺ (حاطبا) وقال له : "أنت كتبت هذا الكتاب" ؟ قال : نعم ، قال : " فما حملك على أن تكتب به " ؟

قال (حاطب): أمّا والله ما ارتبتُ منذ اسلمتُ في الله عزّ وجلّ ، ولكنّى كنتُ امرا غربيا فيكم أبها الحيَّ من قريش وكان لي بنون وإخوة بكة ، فكتبتُ الى كفار قريش بهذا الكتاب لكى ادفع عنهم . فقال "عمر" رضى الله عنه : اثذن لي يارسول الله اضرب عنف ، فقال رسول الله ﷺ : " دَعُه فإن قد شهد بُدَرًا وإنك لا تدرى لعل الله اطلع على أهل بُدَر فقال : اعملوا ماشتم فإني غافر لكم ما عملتم أ فانزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُتَخِلُوا عَمُوْيِ وَعَدُوكُم أُولِيَاءَ ﴾ الآية (١) .

تال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَافَتَحْمُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنُ فَإِنْ عَلِمُتَمُّوهُنَّ مُؤْمِناتَ فَلا تَرْجَعُوهُنَّ إِلَى الْكَفَّارِ لا هُنَّ حلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحُلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا وَلا جَنَاحُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنُّ أَجُورُهُنَّ وَلا تُمُسكُوا بِعِصَمَ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ الآية وقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "البخارى" عن "المسؤر بن مُخْرِمة ، ومروان بن الحُكم" : انْ رسول الله تَظْلُكُ لما عاهد قريشًا يوم الحديبية جماءه نساء مؤمنات . فانول الله فو نها أَلَهُمَّ اللّذِينَ آمَنُوا إِفَّا جَمَّا الْمُؤْمِناتُ مُهَاجِراتِهِ : حتى بلغ فو وَلا تُعَسِكُوا بِعِصْمِ الْكُوافِرِي . فطلَّق عمر" رضى الله عنه يُومنذ امرازين كاننا له في الشرك" أهد (؟) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مَنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكَفَّارِ فَعَاقَبُكُمْ فَأَنُوا الْذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُم شَلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّفُوا اللّهَ الّذِي أَنشِم به مُؤْمنُونَ ﴾ الآية رقم ١١

سبب نزول هذه الآية :

\* روى "الزّهريّ" عن "عروة بن الزّبير" عن "عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت : حكم الله عزّ وجلّ بينكم فقال جلّ ثناؤه : ﴿ وَاسْأَلُوا مَا انْفَقْتُمْ رَلّيــَالُوا مَا انْفَقُورُ ﴾

فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عزّ وجلّ بيننا : بأنه إن جاءتكم امرأة منّا ان توجُّهوا إلينا بصداقها . وإن جاءتنا امرأة منكم وجيًّنا إليكم بصداقها .

فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شيم فوجُّهوا به .

فالنزل الله عزّ وجل : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَيْتُمْ فَآلُوا اللّبِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مَثَلَ مَا أَنفُوا ﴾ [هـ ٣٠] .

(١) أنظر: تفسير الدرّ المتبور للسيوطي حدة / ٣٠٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن ح١٢ / ٢٠٠.

( ٢ ) انظر: تاسير الدر المشتور السيوطى حـ 7 / ٣٠٦ وتفسير فتح الرحمن الرحيم لملد كتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١٣ / ٢٧٣ /

(٣) انظر : تفسير القرطبی حـ۱۸ / ٤٦ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ17 / ٢٧٦ . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَولُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الآخِرَةَ كَمَا يَسَ الْكُفَّارُ مَنْ أَصْحَابُ الْقُبُورِ ﴾ الآية رقم ١٣

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج "محمد بن إسحاق" صاحب السَّير ت ٢٩٠ هـ . وابن المنذر ، عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال :

"كان عبدالله بن عمر" و"زيد بن الحارث" يوادَّان رجالا من يهود .

قانزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّوا قَرْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

#### سيورة الصف

\* قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ الآية رقم ٣٠ سبب نؤول هذه الآية :

\* عن "ابن عباس" رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : "كان تاس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لودننا أن الله تعالى ولنا على أحب الاعمال إليه فنعمل به فاخبر الله نبيه ﷺ أن أحب الاعمال إيمان بالله لاشك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرؤا به .

فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشقّ عليهم أمره .

فأنزل الله هذه الآية ا هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيَطْفِئُوا نُوزَ اللَّهِ بِاقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ الآية رقم ٨

سبب نزول هذه الآية :

\* عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ : "ان النبي ﷺ أبطأ عليه الوحي أربعين يومًا .

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير القرطى حـ۱۸ / ۵۰ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم معيسن حـ۱۲ / ۲۰۰ واسباب التول للشيخ القاضى ۲۷۷ .

فقال "كعب بن الاشرف" يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور "محمد" فيما كان ينزل عليه ، وما كان ليتمّ نوره .

قحزن رسول الله ﷺ فانزل الله تعالى هذه الآية : واتصل الوحي بعدها ا هـ (١٠) .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم ﴾ الآية رقم ١٠

سبب نزول هذه الآية :

\* قال "مقاتل بن حيّان البلخي" ت ١١٠ هـ : 'نزلت هذه الآية في "عثمان بن مظعون" رضى الله عنه : وذلك أنه قال نرسول الله ﷺ : لو آذنت أبى فطلّقت "خولة" وترهّبُت ، واختصيت ، وحرّمت اللّحم ، ولا آنام بليل آبدا ، ولا ألطر بنهار أبداً " .

فقال رسول الله ﷺ : إن من سنتى النكاح ، ولا رهبائية في الإسلام ، إنما رهبائية امني الجهاد في سبيل الله ، وخصاء امنى الصوم ، ولا تحرموا طبيات ما احل الله لكم ،ومن سنتي : أنام وأقوم وأفطر واصوم فمن رغب عن سنتى فلبس منى" .

فقال "عنمان بن مظعون" والله لوددتُ يانييُّ الله أيُّ التجارات إحبَّ إلى الله فاتجر فيها . فنزلت هذه الآية ١ هـ (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الآية وقم ١١

سبب نزول هذه الآية :

يه 1خرج "ابن أبى حاتم" عن "سعيد بن جبير" ت ٩٥ هـ قال : "لما نزل قول الله تعالى : ﴿ يَا إِنَّهِمْ الدِّينَ آمَنُوا هُلِ أَفْلَكُمْ عَلَىْنَ تَجَازَقُهُ الآية . إِنَّهُمْ الدِّينَ آمَنُوا هُلِ أَفْلَكُمْ عَلَىْنَ تَجَازَقُهُ الآية .

قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة لاعطينا فيها الاموال والاهلين . فيين الله لهم التجارة فقال : ﴿ تُومُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ ١هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي حـ١٨ / ٥١ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن - ١٣٠ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرطبي حـ١٨ / ٥٧ وتفسير قتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـــــــ ( ١٩٣٧ / ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الدرّ الشور للسيوطي حـ 1 / ٣٦٩ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم . محيمن حـ ١ / ٧٩٥ واسباب النزول للشيخ الفاضي عر٢٧٨ .

### سورة الجمعة

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُواْ انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيرٌ مَنَ اللّهُو وَمِنَ التّبَخَارَةَ وَاللّهُ خَيْرٌ الوَازِقِينَ ﴾ الآية رقم ١٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج "ابن أبي شيبة ، وأحمد، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والبيهقيُّ في سننه ، عن "جار بن عبدالله" رضى الله عنهما ت ٧٨ هـ

قال : "بينما النبى عُنِي يخطب يوم الجمعة قائما إذْ قدمت عير المدينة فابتدرها اصحاب رسول الله عني وأولاً الله ع الله عَنَّى حَتَى لم يبن منهم إلا اثنا عشر رجلا : أنا منهم ، وأبويكر ، وعمر فانزل الله : ﴿ وَإِذَا لَلْهُ وَوَرَا اللهُ وَاللَّهُ عَيْرٌ مِنَ اللّهُ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَاللّهُ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرٌ مِنَ اللّهُ وَمِنَ النّهِ وَمِنَ النّهِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

### سورة المنافقون

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُمَافِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُمَافِقِينَ لَكَادُبُونَ ﴾ الآية رقم ‹

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة : 3 أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، عن
 3 زيد بن أرقم ، رضى الله عنه ت ٦٦ هـ .

قال : وخرجنا مع رسول الله تلخة في سَفَر فاصاب الناسُ شدّة . فقال دعبدالله بن ابيّ و رأس المنافقين لاصحابه : لا تنفقوا على منْ عند رسول الله حتّر ينفقسًا مرحله .

وقال : ٥ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الاعزُّ منها الاذلُّ ، .

فاتيتُ النبيُّ ﷺ فاخبرته بذلك .

١) انظر: تفسير الدرّ المتتور فلسيوطي حـ٦ / ٣٣٠ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محسن حـ١٣ / ٢٠٠ واسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٨٠ واسباب النزول للواحدي صـ٤٤٨ .

فارسل إلى دعبدالله بن ابنيَّ و فساله ، فاجتهد بيميته ما فعل . فقالوا : كَذَبَ وزيد بنُّ ارْقِع ؛ رسول الله تَقِيَّة . فوقع في نفسي تمّا قالوه شدَّة حتى انزل الله تصديقي في قوله : ﴿إِذَا جِسَاءُكُ المنافقون ﴾ .

فدعاهم النبي مَثَالَتُهُ ليستغفر لهم فلوُّوا رءوسهم ١ ٩هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُواْ رَءُوسَهُم وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُونَ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ الآية رقم ٥

# سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج اعبد بن حُميد ، وابن أبي حاتم ٥ عن ا سعيد بن جبير ٥ ت ٩٥ هـ :

أن النبي ﷺ كان إذا نزل منزلا في السفر لم برتحل منه حتى يُصلّى فيه ، فلما كان و هزوة نبوك ،
 نزل منزلا ، فقال وعبدالله بن أبيء رأس المنافقين : ولئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ .

فارتحل ولم يصلٌ . فذكروا ذلك له : اى قصة دعبدالله بن أبىّ، ونزل القرآن : ﴿ إِذَا جِسَاءُكُ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكافنون ﴾ .

وجاه ه عبدالله بن ابميّ ه إلى النبيّ ﷺ فجعل يعتذر ويحلف ما قال . ورسول الله ﷺ يقول له: ه تُسبّ . فجعل يلوي رأسه . فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا قِهِلَ لِهِم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوُوّاً

فجمل يلوى رأسه . فاترل الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لِهِم تعالَوا يستغفُّر لَكُم رسول الله لووا رءوسهم ﴾ الآية ١هـ(٢٠) .

قال الله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفَّرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفِر اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّه لا يَهْدِي الْقَرْمُ الْفَاسقينَ ﴾ الآية رقم ٦

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج وابن مردوية ١، عن وعروة بن الزبير، رضي الله عنه ت ٩٣هـ

<sup>(</sup> ۱ ) تنظر : تفسير المثور للسيوطي حـــ ا / ٣٣٦ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم محسن حـــ ۱ / ۲۱۳ واسباب الزول للشيخ القاضي صــ ۲۲۹ .

محينات ۱۰۰۰ (۱۰۰۰ وصباب الرون السيخ عصمي السنة ۱۰۰۰) (۲) أنظر : قضير اللار النثور للسيوطي حـ٣٠ / ٣٣٧ وقفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محينات ۱۲۵ / ۲۰۱۸

قال: ولذا تزلت: ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ﴾ التوبة : ٨٠.

قال النبيُّ قطُّك : ولازيدنَّ على السبعين، فانزل الله : ﴿ سواء عليهم أستغفرت قهم أم لم تستغفر لهم ﴾ الآية ١هـ (١) .

# سورة التغابن

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَفَهُوا وَتَصْفَحُوا وَتَفْهُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الآية رقم ١٤

أسباب نزول هذه الآية :

\* أولا : آخرج دعبد بن حُمَيّد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المتذر ، والحاكم وصحّحة ، عن دابن عباس، رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة اسلموا وأرادوا أن ياتوا النبي ﷺ قابي أزواجهم وأولادهم أنْ يُدّعوهم .

فلما أترا رسول الله ﷺ فراوا الناس قد تقُهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم فانزل الله هذه الآية ) هـ (٢) .

\* ثانيا : وأخرج اعبد بن حَميد ، عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه امرأته وولده .

فيقول: والله لئن جمع الله بيني وبيتكم في دار الهجرة لأفعان ولاقعان. فجمع الله بينهم في . دار الهجرة فاتزل الله : ﴿ وَإِنْ تَعَوْا وتَصَفَحُوا وتَقَوْوا فَإِنْ اللهُ عَفُور رحِيم ﴾ ١هـ (٣٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر الشور للسيوطي حـ٦/ ٣٣٨ وتفسير فتع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم معين حـ١٩ / ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) التيسان عبر الدو التور للبيوطي حـ١ / ٣٤٤ وتفسير قتع الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم
 معينين حـ١ / ٢٣١ / ٢٣٠

<sup>(</sup> ٣) انظر : تفسير الدر النظور للسيوطى حـ 1 / ؟ ٤ ٣ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبسن حـ ٣٢٢ / ٢٣٣ .

#### سورة الطلاق

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنِّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَالُقُو هُنَّ لِمعدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْمِعدَّةُ وَاتَقُوا اللَّهَ رَبِكُمْ لا تُحْوِجُوهُنَّ مِنْ يُبُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاصِتُهُ مَنِّينَةً وَتَلَكَ حَدُّودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حَدُّودُ اللَّهُ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُعددُثُ بَعَدَّ ذَلْكَ أَهُراً فِي الآية رقم ،

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج و ابن أبي حاتم ، عن وانس بن مالك ، رضى الله عنه ت ٩٣ هـ .

قال : وطلق رسول الله عَلَيْهُ و حفصة بنت عمر ، وضى الله عنها قاتت أهلها . فانزل الله : ﴿ يَاأَيُهَا النَّبِيُ إِذَا طُلْقَتِمُ النَّسَاءُ فَطَلْقُوهُمُ لَعَدْتِهِنْ ﴾ .

فقيل له ; راجعها فإنها صوَّامة قوامة ، وإنها من أزواجك في الجنَّة؛ ١هـ (١) .

قال السله تتعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَالْمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدَّلِ مَنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَلكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْمُ الآخر وَمَن يَثِقَ اللّهَ يَجْعَلُ لُهُ مَخْرَجًا ﴾ الآية رقم \*

سبب نزول هذه الآية :

عن «الضّحَاك بن مزاحم، ت ١٠٥ هـ. عن «ابن عباس، رضى الله عنهما ت ١٨هـ في قوله تعالى: ﴿ ومن يقل الله يجعل له مخرجا ﴾ الآية :

نزلت هذه الآية في البُّن لعوف بن مالك الاشجعي، :

وكان المشركون أمروه ، وأوققوه ، وأجاعوه ، فكتب إلى أبيه : أن أنت رسول الله ﷺ فإعلمه ما أنا فيه من الطبيق ، والشدّة . فلمنا أخبر رسولاً لله ﷺ قال له رسول الله ﷺ : «أكتب إليه وأخبره ومُرَّه اللقوى ، والتوكل على الله ، وأن يقول عند صباحه ومسائه : ﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرض العظيم ﴾ التوبة : ١٣٨ - ١٣٩ .

فلماً ورد عليه الكتاب قراة قاطلق الله وثاقه ، فمرَّ بواديهم الذى ترعى فيه إبلهم ؛ وغنمهم ؛ فاستاقها فجاء بها إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله إلى أغتلتهم بعد ما أطلق الله وثاقى فحلال هى أم حرام ؟ قال : «بل هى حلال إذا ششتَ خمستًّا ه .

فانزل الله : ﴿ وَمَن يَتَقَ اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ الآية ١هـ (١٠) .

غال الله تعالى : ﴿ وَاللَّانِي يَئِسْنَ مِنَ الْمُحَيَّقِي مِنْ نَسَائِكُمْ إِنَّ ارْتَبَتُمْ فَهَدُّنُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرُ وَاللَّانِي لَمْ يَجَعَشْ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ أَمْرُه يُسُورُ ﴾ الآية وقم ؛

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج واسحاق بن راهُوية ، وابن جرير ، وابن النفر ، وابن أبنى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهفي في سنده ، عن دابي بن كعب و رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

ان ناسًا من اهل المدينة لما أنزلت الآية التي في سورة البقرة في عدّة النساء وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطْلُقَاتُ يُرَّهُمْنِ بِأَنْصُهِنْ ثَاكِمَةً قُرُوءٍ ﴾ البقرة: ٣٢٨ .

قالوا : لقد بقى من عدّة النساء عدّةً لم تذكر في القرآن : الصغار والكبار اللاثي قد انقطع عنهنّ الحيض ، وذوات الحَمْل .

فانزل الله : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمُحِيضِ ﴾ الآية ١هـ (٢) .

# سـورة التحريم

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ لِمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ نَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الآية رقم ١

### سبب نزول هذه الآية :

ورد في سبب نزول هذه الآية عدد من الروايات .

وقد اخترت الروايتين التاليتين حرصًا على عدم الإطناب :

- ( 1 ) أنظر : تفسير الدُّرُ المثور للسيوطى حـ 1 /٣٥٤ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٤٧/٣ .
- ( ) انظر: تقسير الدر المثور للسيوطى حـ١ /٣٥٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
   محيسن حـ٣ /٣٥٣ وأسباب الترول للشيخ القاضي صـ٣٣٢ وأسياب الترول للواحدى صـ٥٠٠ .

 ♦ أولا : أخرج وأبن سعد ، وعبد بن حُميّد ، والبخارى ، وابن المنذر ، عن ، وعائشة ، أمّ المؤسنين رضى الله تعالى عنها ت ٦٨هـ :

أنَّ رسول الله ﷺ كان يمكث عند درينب بنت جحش، رضى الله عنها ويشرب عندها عسلاً، فتواصيتُ أنا وحفصة رضى الله عنها أنَّ ابَّننا دخل عليها النبي ﷺ.

فلنقل : إني أجد منك ربح مَغَافير . فدخل على إحداهما فقالت له ذلك .

فقال : ولا بَلْ شربتُ عسلا عند وزينب بنت جحش، ولن أعود، .

فنزلت ﴿ يَا أَيُّهَا النبي لَم تحرم ما أحلَّ الله لك ﴾ إلى : ﴿ أَنْ تَتُوبًا إلى الله ﴾ :

وضمير المثنى فى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَتُوبًا ﴾ لعائشة وحفصة ١هـ (١) .

\* الرواية الثانية :

أخرج دابن سعد ، وابن مردوية ، عن دابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ . قال : ( كانت عائشة ، وحفصة ، رضى الله عنهما متحابَّين .

فذهبت وحفصة » إلى بيت أبيها وعمر » رضى الله عنه تحدثت عنده ، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته : «مارية القبطية» رضى الله عنها فظلّت معه في بيت وحفصة » وكان اليوم الذي يأتي فيه «حفصة» فوجدًذتُها في بينها ، فجعلت تنظر خروجها ، وغارت غيرة شديدة .

فأخرج النبي ﷺ وجاريته مارية القبطية ؛ .

ودخلت وحفصة ، فقالت : قد رأيتُ مَنْ كان عندك ، والله لقد سُوتني . فقال النبيّ عَلَى : ه والله لارضينك وإني رُسِسُر إليك سُرا فاحفظيه » .

قالت : ماهو ؟ قال : وإنيَّ أشْهدكِ إنَّ سريَّتي هذه عَلَيٌّ حرام ؟ .

فانطلقت و حفصة ؛ إلى وعائشة ؛ فاسرت إليها : أنَّ أَبْشرى إنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قد حرَّم عليه فتاته .

فلما اخبرتُ بسرٌ النبيُّ ﷺ أظهر الله النبيُّ ﷺ عليه . وأنزل الله : ﴿ يَا أَيْهَا النبيُّ لِمُ تَمَوْمُ مَا أَحَلُ الله لِكُ ﴾ الآية (د. (٢) .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٦ وتفسير فتع الرحين الرحيم للدكتور أ محمد محمد سالم محسن حـ١١ /٣٦٧.

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطئ حـ٦ /٣٦٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيمن حـ١٨ / ٣٦٨ .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴾ الآية رقم ٢

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج ١١٣٠ سعد ٤عن ١ زيد بن أسلم ٤ ت ١٣٠ هـ :

انَّ النبي عَلَيُّهُ حرَّمَ 3 أم ابراهيم مارية القبطية ؟ . فقال : 3هي عليَّ حرام والله لا أقربها \$ .

فنزل قوله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبُهُ إِن طَلْقَكُنُ أَن يُبِدُلُهُ أَزُواجًا خَيْرًا مَنكُنْ مُسْلِمَات مُؤْمِنات فَاتِنَات تَائِبَات عَابِدَات سَالِحَات ثَبِيَّات وَأَيْكَارُا ﴾ الآية رقم ه

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج اعبد بن حُميّد ، ومسلم ، وإنن مردوية ، عن البن عباس ، وضى الله عنهما ت ١٨هـ قال : (حدّثني ، (عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ت ٢٣ هـ ، قال : لما اعتزل رسول الله قلة نساه دخلتُ المسجد فإذا الناس ينكتون بالخصى ويقولون : طلّق رسول الله تللة نساء ، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب ، فقلتُ : الاعلمُ ذلك اليوم فدخلتُ على وعائشة، فقلتُ : يا بنت ابى بكر أقد بلغ من شائك أن تؤذى رسول الله تلك ؟ قالت : مالى ولك يا ابن الحطاب .

فدخلتُ على وحفصة؛ فقلتُ لها: يا حفصة أقد بلغ من شاتك أن تؤذى رسول الله ﷺ ؟ والله لفد علمتُ أنَّ رسول الله لا يُحبُّل ، ولولا أنا لطلقك رسول الله ﷺ .

فبكتُّ أشدَّ البكاء . فقلتُ لها : أيْن رسول الله ﷺ ؟

قالت : هو في خزانته في ( المشربة ) .

فدخلتُ فإذا أنا «برباح» مولى رسول الله ﷺ قاعداً على أسكفة «المشربة» مدليا رجليه على نقير من خشب : وهو جذع برقى عليه رسول الله ﷺ وينحدر فناديتُ يا رباح استاذن في عندك على رسول الله ﷺ . فنظر «رباح» إلى الغرقة ثم نظر إلىّ فلم يقل شيئا . فقلت : يا رباح استاذن لى عندك على رسول الله ﷺ فنظر «رباح» إلى الغرقة ثم نظر إلىّ قلم يقل شيئا .

<sup>(</sup>١) أنظر : نفسير الدر المنثور للسيوطى حـ٦ /٣٦٨ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد صالم

ثم رفعت صوتى فقلت : يا رباح استاذن لى عندك على رسول الله ﷺ فإنى اطن الا رسول الله ﷺ طن انى جنت من احل وحفصة ، والله لتن امرنى رسول الله ﷺ بضرب عنقها الاضربينَ عنقها ، ورفعت صوتى .

فاوما إلى بيده ان ارقه .

فدخلتُ على رسول الله ﷺ وهو مضطحع على حصير . فجلستُ فإذا اتنا عليه إزار ليس عليه غيره ، فإذا الحصير قد اتر في جنبه ، ونظرتُ في خزانة رسول اللهﷺ فإذا اتنا بقيضة من شعير نحو الساع ، ومثلها من تُرط في ناحية الغرفة ، وإذا افين معلّق فابتَدُرتُ عبناى .

فقال : مايبكيك يا ابن الخطاب ؟

فقلتُ يا نبي الله ومالى لا ابكى وهذا الخصير قد اثّر في جنبك ، وهذه خزانتك لا ارى فيها إلاّ ما ارى ؟ وذاك كسرى ، وقيصر في النمار والانهار ، وانت رسول الله وصفوته ، وهذه خزانتك .

قال : 3 يا ابن الخطاب الا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ، .

قلتُ : بلي ، ودخلتُ عليه دخلتُ وأنا أرى في وجهة الغضب .

فقلتُ : بارسول الله مايشق عليك من شأن النساء ؟ فإن كنتَ طلقتهن فإن الله تعالى معك وملاكحته ، وجبريل ، وميكائيل وإنا ، وأبو بكر ، والمؤمنون معك ، وقلما تكلمتُ وأحمد الله بكلام إلا رجوتُ أن يكون الله يُصدُّق قولي الذي أقوله .

ونزلت هذه الآية : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ الآية .

وكانت (عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة ؛ تظاهران على سائر نساء النبيُّ ﷺ .

فقلتُ : بارسول الله اطلقتهنَ ؟ قال : ولاء قلتُ : بارسول الله إنى ُ دخلتُ المسجد والمؤمنون ينكنون الحقيقي ويقونون : طَلق رسول الله ﷺ نساءه . افائرل فاخيرهم انك لم تطلقهن ؟ قال : ونعم إن شفت ع . ثم لم ازل احدّله حتى تحسَّر الغضب عن وجهة ، وحتى ضبحك وكان ﷺ من أحسن الناس ثغراً .

فنزل رسول الله ﷺ ونزلت أتشبث بالجذع ، ونزل نبى الله ﷺ كاتما بمشى على الارض ما يَستُه بيده .

فقلتُ : يارسول الله إنما كنتَ في الغرفة تسعا وعشرين .

فقال رسول الله ﷺ : وإن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ١ .

فقمتُ على باب المسجد فناديتُ باعلى صوتى : لم يُطلُق رسول الله ﷺ نساءه ، فكنتُ أنا أستنبط ذلك الأمر .

وأنزل الله آية التخيير ۽ ١هـ (١) .

# سورة القلم

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنِهُمَةِ رَبِكَ بِمَجُّنُونَ ﴾ الآية رقم ٢ سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج ا ابن المنذر ٤ عن ا ابن جَرَيخ عبدالملك بن عبدالعزيز ٥ ت . ١٥ هـ . قال : ٥ كانوا يقولون للنبي تلك : إنه لمجنون به شيطان .

فنزل قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنعْمَةً رَبُكَ بِمُجْنُونَ ﴾ ١هـ (٢) .

سورة الجين

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيُّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجْبًا ﴾ الآية رقم ١

#### سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج الأكمة : « احمد ، وعيد بن حَمِّد ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ّ ، والنسائىّ ، وابن المنذر ، والحاكم ، وابن مردوية ، وابو نَعَيْم ، والبيهقى معّا فى الدلائل؟ عن دابن عباس؟ رضى الله عنهما تـ ٦٨ هـ قال :

« انطلق النبى عَنْهُ فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين ، ويت حيل الله الشياطين ، ويت خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب . فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارة الارض ومغاربها فانظروا ما الذى حال بينكم وبين خبر السماء ؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي حـ٦/ ٣٧٧ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تقسير الدر المتلور للسيوطى حـ٦ / ٣٨٩ وتقسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٢٠ / ٢٠ .

فانصرف اولئك الذين ذهبوا نُحو ، تهامة ، إلى النبى ﷺ وهو ، بنَخلُة ، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّى باصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء .

فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : ياقومنا إنّا سمعنا قرءانا عجبا يهدى إلى الرشد تفامنًا به ولن نشرك بربنا أحداً »

فانزل الله على نبيه ﷺ : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَيَّ ﴾ الآية ١هـ (١) .

# سبورة المدثر

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنُّهَا الْمُعَدِّرُ ۞ قُمْ فَاندْرْ ۞ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞
 قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنُّهَا المُعَدِّرُ ۞ قُمْ فَاندْرْ ۞ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

اخرج الاثمة: «البخارى» ومسلم، عن دجابر بن عبد الله ، رضى الله عنهما ت ٧٨هـ
قال: قال رسول الله تَقِلَّة : ( جاورتُ دبحراء ، شهراً فلما قضيتُ جوارى نزلتُ فاستبطنتُ الوادى
فنو ديت فلم أن أحداً ، فرفعتُ رأسى فإذا اللك الذي جاءنى و بحراء ، فرجعتُ قلتُ : ﴿ دَرُونَى مَرْيَنِ ، قائِل الله تُولَى ! ﴿ وَالرَّحِنْ فاهجر ﴾ (هـ (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ الآية رقم ١١

#### سبب نزول هذه الآية :

اخرج و الحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل من طريق : و عكرمة مولى ابن عباس ٤ عن وابن عباس ٤ عن وابن عباس ٤ وبن عباس

فيلغ ذلك وابا جهل؛ فاتاه نقال : ياعمُ إنّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوه لك فإنك أتبتَ ومحمداً؛ لتعرض لمّا قبلُه .

 <sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدر المتور للسيوطي حد / ٤٢٩ وتقسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيس حـ١٤ / ٨٨ وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٣١ .

قال : قد علمت قریش انی من اکرهها مالا . قال فقل فیه قولاً بیبلغ قومك انك متكر ، او انك كاره له . قال : وماذا اقول ؟

فو الله ما فيكم رجل أعلم بالنشعر مني " ، ولا برجزه ولا بقصيده مني " ، ولا بشاعر الحن " ، والله ما يشيه الذى يقول شيئا من هذا ، ووالله إنّ لقوله الذى يقول لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّه لمشعر أعلاه مغدق اسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلى عليه ، وإنه ليحظم ما تحته ، قال : لا يرضى عنك قومك حنى تقول فيه قال : فدعنى حتى افكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر عن غيره .

فنزل قول الله تعالى : ﴿ فَرَنِّي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحَيْدًا ﴾ ١هـ (١) .

قال الله تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ ﴾ الآية رقم ٣٠

# سبب نزول هذه الآية :

\* آخرج «اين أبي حاتم ، وابن مردوية ، والبيهقي في البعث ، عن «البراء بن عازب» رضي الله بنه ت ٢٢ هـ :

(ان رهطأ من اليهود سالوا رجلا من اصحاب النبي ﷺ عن خزنة جهتَم ، فقال : «الله ورسوله
 علم» .

فجاء فاخبر النبئُ عَلِيُّهُ فنزل عليه ساعتئذ : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشُو ﴾ ١هـ (٢) .

قال الله نعالى : ﴿ وَمَا جَمَلُنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكُةً مَا جَمَلْنَا عَلَيْهُمْ إِلاَّ فَيَعَ لِيُسْتَيِقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَانًا وَلا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيُقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مُرْضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَزَادَ اللَّهُ بِهِذَا عَلَا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَن يَضَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءُ مِمَا يَظْهُمُ جُنُّرُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو وَمَا هَيَ إِلاَّ ذَكُونَ للْبَشَرِ فِي الْآلِدَةِ وَق

#### سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ١ ابن أبي حاتم ١ عن ( السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن ١ ت ٢٧ ه. .

قال : « لما تزلت : «عليها تسعة عشر « قال رجل من قريش يُدعى «أبا الأشدُّين» : يا معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشر ، أنا أدفع عنكم بمنكبي الأبمن عشرة ، وبمنكبي الأيسر التسعة .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطى حـ٦/١٥٤ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور/ محمد محمد سالم
 محيسن حـ١٤/ ٢٦١ وأسباب النزول للشيخ القاضى صـ٣٦٩ وأسباب النزول للواحدى صـ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطلي حـ1/ ٥-٤ وتفسير فتح الرّحين الرحيم لندكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ1/ ١٣١/ واسباب التول للشيخ الفاضي صـ1٢٧ .

فانزل الله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلالكُذَّ ﴾ الآية ١هـ (١) .

### سورة القيامة

قال الله تعالى : ﴿ لا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعُ قُرْآنُهُ ۞ ثُمُ إِنْ عَلَيْنَا بَيْانَهُ ﴾ الآية رقم ١٦. ١٩

سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج 2 البخاري 8 عن 8 ابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ .

قال : وكان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحى يحرك به لسانه يربد أن يحفظه . فانزل الله هذه الآيات، ١ هـ (٢) .

# سورة الإنسان

قال الله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ الآية وقم ٨

سبب نزول هذه الآية :

أخرج ٥ ابن مردوية ٥ عن ٥ ابن عباس ٥ رضى الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : «نزلت هذه الآية في «على بن أمي طالب» وضي الله عنه ت ، ؛ هـ و« فاطمة بنت رسول الله تؤلخه رضى الله عنها « : وذلك : أنّ وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنه اجرَّ نفسه نُويَّة أَيْطُلاً بشىء من شعير ليلة حتى الصبح وقيض الشعير ، وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا لياكلو، يقال له : و الحزيرة، فلما تم إنضاجه أنى مسكين فاخرجوا إليه الطعام .

له عملوا الثلث الثاني فلما تم إنضاجه اتني ينيم فسال فاطعموه ثم عملوا الثلث الباقي فلما تم انضاجه اتني أسير من المشركين فاطعموه . وطؤوًا يومهم ذلك . فنزلت هذه الآية ، (هـ (٣) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الله ر للتاور للسيوطى حـ 7 / ٥٦ و إصباب النزول للشيخ الفاضى صـ ٢٣٩ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ٤ / / ١٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضى صد ، ٢ ٢ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ١ / ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطى ٦-١٩٥٦ وأسباب النزول للواحدى صــ ٤٧٠ وتفسير فتح الرحمن الرحم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١٦٢/١٤.

#### سورة عيس

قال الله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتُولَىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَهُ يَرْكُىٰ ۞ أَوْ يُذَكُّرُ فَتَنَفَعُهُ اللَّكُونَ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ؛

# سبب نزول هذه الآية:

ته آخرج و ابن جرير ، وابن مردوية ، عن دابن عباس، وضى الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : دبينما رسول الله تَلِّقُهُ بِناجى : ۵ عتبة بن ربيعة ، ووالعباس بن عبدالطلب ، و د أبا جهل بن هشام، وكان ينصدك لهم كثيراً ويحرص على أن يؤمنوا .

فاقبل إليه رجل اعمى يقال له وعبدالله بن أم مكتوم ، يمشى وهو - أى الرسول ﷺ - يناجيهم . فجعل وعبدالله بن أم مكتوم ، يستقرىء النبي ﷺ ته من القرآن : قال يا رسول الله علمنى تما علمك الله . فاعرض عنه رسول الله ﷺ . وعيس فى وجهه وتولى ، وكره كلامه ، واقبل على الآخرين . فلما قضى رسول الله ﷺ بخواه ، وأخذ ينقلب إلى أهله أنزل الله عليه : وعيس فى وبدل أوابات .

فلماً نزل فيه ما نزل اكرمه نبيّ الله ﷺ وكان يكلمه بقوله له : ما حاجتك ؟ هل تريد من شيئا؟ ١هـ(١) .

قال الله تعالى : ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَ يُوَكَّىٰ ۞ وَأَمَّا مَن جَاعَكَ يُسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ ﴾ الآيات رقم ١٠٠٠

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

⇒ آخرج وابن المنذر، وابن مردوية، عن وعائشة أمّ المؤمنين، وضى الله عنها ت ٥٨ هـ قالت :
 كان رسول الله ﷺ في مجلس من ناسر من وجوه قريش منهم : دابو جهل بن هشام، ووعقبة بن ربيعة فيقول لهم : « اليس حَسنًا أن جئتُ بكذا وكذاء ؟

فيقولون : بلى والله فجاء (ابن أمّ مكتوم» وهو مشتغل بهم . فسأله فاعرض عنه . فانزل الله : ﴿ أَمَا مِن استغنى ﴾ الآيات ١هـ (٢) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : تفسير الادر المنتور للسيوطي حـــ ۱۸ / ۱۸ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حــــ ۱ / ۲۱ ۶ وأسباب النزول فلشيخ القاضي صــــ ۲۶ وأسباب النزول للواحدي صــــ ۲۷ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تفسير الدر المنتور للسيوطى حـ٦ / ١٨ و وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ١ ٢ / ٢١٦ .

### سورة التكوير

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ الآية رقم ٢٩

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج (عبد بن حُميَّد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ؛ عن وسليمان بن موسى ، وأبي هريرة ؛ رضى الله عنه ت ٥٩ هـ .

قالا : لما نزلت ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ رقم: ٢٨ .

قال وأبو جهل بن هشام؛ : الامر إلينا : إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم .

فنزلت هذه الآية ١هـ (١) .

# سورة المطفطين

قال الله تعالى : ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفَّفِينَ ﴾ الآية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

\* أخرج الاثمة : والنسائى ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن مردوية ، والبيهقى في شعب الإيمان بسند صحيح ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ت ٦٨هـ قال : ولما قدم النبيّ ﷺ المدينة كانوا من أخبت الناس كيلا ، فانزل الله :

﴿ وَيُلَ لِلْمُطْفُفِينَ ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك ١هـ (٢) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : فغيير القرطبي حـ19 / ١٥٨ وقفيير الدر المنتور للسيوطي حــ ٢ / ١٣٣ وتغمير فتح الرحمن الرحيم ثلد كتور / محمد محمد سالم محيسن حـ13 / ٢٣٥ واسباب النزول للشيخ القاضي صــ٣٤٣ وأسباب النزول للواحدي صـــ٤٧٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المتور للسيوطى حدا / ٥٣٦ و تفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محبس حدا / ۲ (۵ و و اسباب النزول للواحدى صد٤٧٤ وأساب النزول للشيخ القاضى صد٤ ٢ .

# سورة الأعلى

قال الله تعالى : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلا تَعَسَىٰ ۞ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخَفَىٰ ﴾ الآية رقم ٦- ٧

### سبب نزول هاتين الآيتين :

\* أخرج 3 ابن مردوية ، عن 3 ابن عباس ، وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ .

قال : «كان النبى ﷺ زا اتاه (جبريل» عليه السلام بالوّحي لم يفرغ (جبريل» من الوحى حتى يزَّسل من ثقل الوحى حتى يتكلم النبيَّ ﷺ باوّله مخافة ان يُعْشَى قلبه فينسى . فقال له (جبريل» عليه السلام : لم تفعل ذلك ؟

قال: ﴿ مَخَافَةَ أَنْ أَنسَى ، فَانزِلَ الله تعالى: ﴿ سَنَقُرَتُكَ فَلا تَسَنَّى ٦ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ١هـ (١) .

### سورة الليل

قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَاللَّهَارِ إِذَا نَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأَنشَىٰ ۞ إِنَّ سَعْكُمْ لَنشَيْنُ ﴾ الآيات رقم ١- ؛

سبب بزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج : ابن أبى حاتم : وأبو الشيخ : وابن عساكر، عن «ابن مسعود» رضى الله عنه ت ٣٣هـ : \* انّه د أنها بكر الصدّيق، وضى الله عنه اشترى . . بلالا رضى الله عنه من وأمَّيَّة من خلف، : بهردَة وعشر أواق ، فاعتقه لله .

فَانْزِلَ الله : ﴿ وَاللَّهِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ ١هـ (٢) ،

قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّفَىٰ ۞ وَصَدْقَ بِالْحُسَنَىٰ ۞ فَسَنَيسَرِهُ لَلْيُسْوَىٰ﴾ الآيات وقع ٥-٧

# سبب نزول هؤلاء الآيات :

(٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي حـ1 / ١٠٥ وتفسير فتح الرحين الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ1 / ٣٢٦ واسباب التزول للشيخ القاضي صعـ19 . أخرج ١ ابن جرير ، وابن عساكر ٥ عن ٤ عامر بن عبدالله بن الزبير ٤ .

قال : 1 كان أبو بكرة وضى الله عنه يعتق تمكة : عجائز ، ونساء إذا أسلَّمْن . فقال له وأبوه أبو قحافة 6 : أَنَّى بُنِينَ أَبْرِاكَ تعتق أتاسا ضعافاً ، فلو أنلك تعتق رجالاً خَلْمًا يقومون معك ، ويمنعونك ، ويدفعون عنك فقال : أى أبّت إنما أربد ما عند الله . فائول الله فيه هذه الآبات :

﴿ قَامًا مِن أعطى واتقى وصدَق بالحسني \* فسنيسره لليسري ﴾ ١ هـ (١١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَسُبُحِتُمُهُمْ الأَنْقَى ۞ الَّذِي يُؤْنِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لأَحَد عِندُهُ مِن بَعْمَةٍ تُحَزَىٰ ۞ إِلاَّ ابْتِفَاءَ وَجُهْ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسُوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ الآيات رقم ١٧- ٢١ـ

سبب نزول هؤلاء الآيات:

 أخرج دابن أبي حاتم، عن دعوة بن الزبير ١٦ ٣٠ هـ : أن وابا يكر الصدين، ١ رضى الله عنه اعتن سبعة كلهم يُعدَّبُون في الله : ١ بلال ، وعامر بن فهيرة ، والنَّهدْيَة ، وابنتها ، وزنيرة ، وأمَّ عبسى ، وأمة بنى المؤملُ الله

وفيه نزلت : ﴿ وَسَيَجْنِهَا الْأَنْقَى ﴾ إلى آخر السورة ٨هـ (٢) .

### ستورة الضحي

نال الله تعالى : ﴿ وَالصَّحَىٰ ① وَاللَّهِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ (لَا حَرْةً لُكُ ﴾ الآيات رقم ١ ـ ٥

سبب نزول هؤلاء الآيات :

\* أخرج (ابن أبي شيبة ) في مسنده ، وابن مردوية ، عن ١٩م حفص، عن أمها: ( خولة ) وكانت خادم رسول الله ﷺ : إن (جروا) دخل بيت النبي ﷺ ، فدخل تحت السرير فمات ، فمكث النبي ﷺ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي .

فقال: ١ ياخولة: ماحدث في بيت رسول الله عَلَّهُ ؟

 <sup>(</sup>١) انظر: تقسير الدر المترو للسيوطى حـ٣ / ٥٠٠ و نفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محبسن حـ١ / ٣٣٧ وأسباب الزول للواحدى صـ٣٠١ وأسباب الزول للشيخ القاضى صـ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فلسير الدر المتتور للسيوطي حـ٦ /١٠٧ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم معيسن حـ١٤ / ٣٢٠ .

ا جبريل ا لا يأتيني . فقلت : ياتبي الله ما أتى علينا يوم خير منا أتيوم . فأخذ برده فلبسه
 لوخرج .

فقلت في نفسى : لو هبات البيت وكنسته فأهويت بالكنسه تحت السرير فإذا بشيء ثقيل ، فلم أزل حتى بدا لي الجرو مينا فأخذته بيدى فالقيته خلف الدار .

فجاء النبي ﷺ ترعد لحيته ، وكان إذا نزل عليه – الوحى اخذته الرعدة فقال : « ياخولة دثريني » . فانزل الله عليه : ﴿ والضحى ﴾ إلى قوله : ﴿ فترضى ﴾ (هـ (١ ) .

#### سورة القسدر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيَّلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لِيَّلَةُ الْقَدْرِ ۞ لِيَّلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ الآيات رقم ١٠٣

### سبب نزول هؤلاء الآيات :

» أخرج دابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سنته ، عن دمجاهد بن جبره ت ١٠٤ هـ: إن النبي ﷺ ذكر رحلا من بني إسرائيل نبس السلاح في سبيل الله الف شهر .

فعجب المسلمون من ذلك ، فانزل الله :﴿ إِنَّا أَنوَلُنَاهُ فِي لِيلَةَ القَدْرِ \* وما أدواكُ ما لِيلَة القدر \* لِيلَة القدر خير من ألف شهر ﴾ ١هـ (٢) .

# سورة الزلزلة

قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴾ الآية رقم ٧ - ٨

سبب نزول هاتين الآيتين :

\* عن ٥ سعيد بن جبير ٥ ت ٩٥ هـ :

قال : لما نزلت : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ الآية سورة الإنسان : ٨ .

- (١) انظر: تقسير اللدر المتور للسيوطي حد / ١٦٠ و تفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محسن حدا ٢٣٣/١٩ وأسباب التول للواحدي صـ ٤٤٨ .
- (٢) انظر: تغمير الدر المتور للسيوطئ حدا / ١٣٩ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم محيسن حدا 1 (١٥٥ واسباب الترول للشيخ القاصي ص٢٩٠ واسباب الترول للواحدي صد ٤٨٦ .

كان بعض المسلمين يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : مثل النظرة وأشباه ذلك ويقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . فاترل الله : ﴿ فَمَن يعمل مثقال فرة خيرايره » ومن يعمل مثقال فرة شرا يره ﴾ (هـ (٧) .

# سورة العاديات

قال الله تعالى : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبِّحًا ﴾ الآية رقم ١

سبب نزول هذه الآية :

اخرج ١ البزّار ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والدار قطئي في الافراد ، وابن مردوية ، عن
 ١ ابن عبام ، ٦ رضم الله عنهما ت ٦٨هـ ، ١٥هـ ، ١٥هـ .

قال : ﴿ يعث رسول الله ﷺ خيلا فاستمرت شهراً لا ياتيه منها خبر ، فنزلت : ﴿ والعادياتُ ضبحاء (هـ ٢٦) .

# سسورة التكاثر

قال الله تعالى : ﴿ أَلَهَا كُمُّ التَّكَاثُورُ ۞ خَنْ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاَّ لُو تَعْلَمُونَ عَلَمَ الْبَقِينِ ۞ تَتُووُنُّ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَمَرُفُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ ثُمَّ تُصَالَّنَ يَوْتَعَلْمُ عَن النَّعِيمَ ﴾ الآيات وقع ١٨٨

#### سبب نزول سورة التكاثر:

اخرج ١ ابن أبي حاتم ، عن ١ ابن بريده ، قال : نزلت سورة التكاثر في قبيلتين من الانصار :

ه بنى حارثة ، وبنى الحرث، تفاخروا وتكاثروا : فقالت إحداهما : أفيكم مثل فلان وفلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء .

ثم قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول أفيكم مثل فلان ، ومثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر .

<sup>(</sup>١) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : تفسير الدر المشيوطي حد / ١٥٠١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حـ ۲ / ۲۲۸ واسباب النزول للشيخ القاضي صـ ۴ ۲۹ .

وتقول الأخرى مثل ذلك . فأنزل الله السورة ، ١هـ (١) .

# سورة الهمنزة

تال الله تعالى : ﴿ وَمِلْ لِكُلِّ هُمْزَةِ لَمُزَةً ۞ اللَّذِي جَمْعَ مَالاً وَعَدُدُهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدَهُ ۞ كَلاَ لُيُنْبُذُنُ فِي الْحَطْمَةُ ۞ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ الْبِي تَطْلَعُ جُلِكِي الأَقْبِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصِدَةٌ ۞ فِي عَمْدٍ مُمَدُّدَةٍ ﴾ الآيات رقم

# سبب نزول سؤيرة الهمزة :

\* اخرج دابن المنذر ، عن دمحمد بن إسحاق ، صاحب السيرُّ ت ٢٩٠ هـ قال «كان امية بن خلف ه إذا راي رسول الله ﷺ همزة والزة ، فانزل الله هذه السورة ، ١٨ <٢٠)

# سسورة الماعسون

نال الله تعالى : ﴿ أَزَالُتَ اللَّهِي لِكَذَبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْبَعِيمُ ۞ وَلا يَحُصُ عَلَىٰ طَعَامٍ الْمِسْكِينَ ۞ فَوَيُلَ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَنَ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الذّينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَهْتُعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ الآيات رقم ١-٧

#### سبب نزول سورة الماعون:

﴿ عن ١٤ ابن عباس؛ وضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

قال : «نزلت سورة الماعون في المنافقين كانوا يراءون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمنمون العادية : وهي الماعون بغضا نهم .

أخرجه وابن المنذر ، والبيهقي، (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صدوع وأسباب النزول للواحدي صدوع .

<sup>(</sup>٢) انظر: اسباب النزول للشيخ القاضي صــ٧:

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للشيخ القاضي صد ١٥٠ .

### سبورة الكوثسر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ الآية رقم ٣

سبب نزول هذه الآية :

ورد في سبب نزول هذه الآية قولان :

الا ول : ذكر (عكرمة مولى ابن عباس) عن (ابن عباس) رضى الله عنهما بق ٦٨هـ .

قال : ﴿ كَانَ أَهِلَ الْجَاهِلَيْةِ إِذَا مَاتَ ابْنِ الرَّجِلِّ قَالُوا : بَتْرَ فَلَانَ .

فلما مات و إبراهيم بن النبي ﷺ : خرج دابو جهل بن هشاء و إلى اصحابه ْفقال : بنر «محمد» فاترل الله : ﴿ إِنْ شَائِكُ هُو الْأَبْرِ ﴾ يعنى بذلك «ابا جهل» ١هـ (١) .

\* القول الثنانى : روى ان «العاص بن واثل ه وقف مع النبى ﷺ يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت وافقا؟

فقال : مع ذلك الابتر ، وكان قد توفى قبل ذلك : ، عبدالله بن رسول الله ﷺ ، وكان من و خديجة ، رضى الله عنها فانزل الله جل شانه : ﴿ إِنْ شَانتَكَ هُو الْأَيْتِرُ ﴾ : أى : المقطوع ذكره من خبرى الدنيا والآخرة :

وهو ١٤ العاص بن واثل، ١ هـ (٢) .

# سورة الكاهرون

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لاَ أَعَبُدُ مَا تَشْدُونَ ۞ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۞ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَّ دِينِ ﴾ الآيات رقم ١-٠٠

سبب نزول سورة الكافرون :

\* ذكر ٥ محمد بن إسحاق ٥ صاحب السير ت ٢٩٠ ه.

( 1 ) انظر: تفسير الفرطبي حـ ۲۰ / ۱۰۱ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد مالم محيسن - ١٩٢/ ١٤٠

( Y ) انظر : تفسير القرطبي حـ ١ / ١ ٥١ وتفسير فتح الرحمن الرحيم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن - ٢٩٢/ ١٤٤ .

عن (إبن عباس) رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ :

آن سبب نزول هذه انسورة: أن والوليد بن المغيرة ، والعاص بن والل ، والاسود بن عبداً نطب بن والل ، والاسود بن عبدا عبدالطلب، وأمية بن خلف؛ لقوا رسول الله ﷺ قالوا : يا ٢٥ محمد ؛ هلمٌ فلعبد ما تعبد ، وتعبد ما معبد ، وتعبد ما نعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ، فإن كان الذي جئت به خيراً ثما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه واخذنا بحظامته .

وإن كان الذى بايدينا خيرًا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظك منه . فاتزل الله : كلوقل يا أيها الكافرون كه السورة 1هـ (١٦ .

#### سورة السد

قال الله تعالى : ﴿ تَبَّتُ يَلهُ أَلِي لَهَب وَتَبُ آ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ آ سَيصَلْىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب آ وَ اَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ آ فِي جِيدِهَا حَبُلٌّ مِّن مَّسَد ﴾ الآيات وقع ١-٥

سبب نزول سورة المسد :

عه آخرج «المبخاري ، گومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أمي حاتم ، وابن مردوية ، وأبو نعيم ، والبيهقي في الدلائل ، عن « ابن عباس» رضي الله عنهما ت ٦٨ هـ قال : لما نزلت :

﴿ وَأَنْذُرَ عَشْيُوتُكَ الْأَقْوِينِينَ ﴾ الشَّعْرَاء: ٢١٤ :

خرج النبي ﷺ حتى صعد «الصفاء فهتف : « يا صباحاه ، فاجتمعوا إليه فقال : أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكتنم مصدُّقي؟ .

قالوا : ما جربنا علیك كذبا . قال : «فإتى نذير لكم بين يدى عذاب شديد .

فقال وأبو لهب ٥ تبا لك إنما جمعتنا لهذا ؟ .

ثم قام فنزلت هذه السورة ﴿ تبتُّ يدا أبي لهب ﴾ ١هـ (٢) ﴿

- (۱) انظر: تفسير القرطبى حـ۰٪ ۱۰۵ رفضير الدر اللثور للسيوطي حــ1 / ۱۹۲ وفضير فتع الرحمن الرحم للذكتور / محمد محمد سالم محيسن حــ1 / ۲۹۶ واسباب النزول للواحدى صــــ۲۹ واسباب النزول للشيخ الفاضى صــــ۲۰۱ .
- ( ۲ ) انظر " نفسير القرطبى حـ ۰ / ۲ ، ۱۵ و تفسير الدرّ المشور للسيوطبى حـ ۲ ، ۱ ، ۷ و تفسير ضع الرحمن الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم معيسن حـ ۱ / ۲۹۸ واسباب الترول للشيخ القاضى صـ ۱ ۵ و واسباب الترول للواحدى صــ ۲۹۹ .

# سورة الإخلاص

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ۚ ﴾ الآيات وقم ١ ـ ؛

# سبب نزول سورة الإخلاص :

ه آخرج الائمة : واحمد ، البخارى في تاريخه ، والترمذى ، وابن جرير ، وإبن خزيمة ، وابن أبى حاتم في السنة ، والحاكم وصححه ، والبيهقى في الاسماء والصفات ، ، علَّ وأبي بن كمب، رضى الله عنه ت ٣٠ هـ :

وان المشركين قالوا للنبي ﷺ : يا ومحمد؛ انسب لنا ربك فانزل الله : وقل هو الله أحد؛ السورة (هـ (١) .

# سورة الفلق والناس

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبَ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ ۞ وَمِن شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْفَقَد ۞ ومِن شَرِّ حاصد إِذَا حَسَّدُ ﴾ [الفلق: ١ - ٠] ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبَ النَّاسِ ۞ مَلك النَّاسِ ۞ إِلَّهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ۞ الذي يُوسُوسُ فِي صَدُورِ النَّاسَ ۞ مِنَ الْجَدُّ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١ - ٣]

#### سبب نؤول السورتين:

♦ آخرج (ابن مردوية ؛ والبيهقي ٤ عن وابن عباس ٤ رضى الله عنهما ت ٦٨هـ وو عائشة ٤ أم
 المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٠ هـ :

انه كان غلام من اليهود يخدم النبى عَلَى فدست إليه اليهود فعازالوا به حتى اخذ مشاطة راس
 النبى عَلَى :

- وهى ما يتساقط من شعر الراس عند مشطة - وعدة من اسنان مشطة ، فاعطاها اليهود فسحروه فيها ، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له دلبيد بن اعصمه ثم دسها في بثر ،

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر الشور للسيوطي حد ٢٠٤ ع.٧ وتفسير فتح الرحين الرحيم للدكتور / محمد محمد سالم
 محيسن حدا ٢٠١ ع. وأسباب الزول للراحدي صد ١٠٥ أسباب الزول للشيخ القاضي صد ٢٥٠ .

فعرض راسول الله ﷺ ولبث ستة اشهر فبينما هو نائم إذ اتاه ملكان فجلس احدهما عند راسه . والآخر عند رجليه . فقال الذي عند رجليه للذي عند راسه : ما بال هذا الرجل ؟ قال : هو مطبوب : اي : مسحور .

قال : ومن طبه : أي : ومن سحره ؟ قال : البيد بن اعصم، اليهودي .

قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟

قال: في بشركذا تحت الصخرة التي يوقف عليها ويستقى من البشر. فانتبه رسول الله عَلَى من البشر. فانتبه رسول الله عَلَى مُذعِرها وقالُ يا عائشة: أما شعرت أن الله تعالى أخيرني بدائي ؟

ثم بعث النبى عَلَيْه اعليا ، والزبير ، وعمار بن ياسر، إلى البتر فرفعوا الصخرة فإذا تحتها : مشاطة رأس النبي كَلِيَّة وبعض اسنان من مشطه . وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر . فاتوا به النبي تَلِيَّة . فانزل الله السورتين للعوذتين وهما إحدى عشر آية على عدد تلك المقل .

وأمر الرسول ﷺ أن يتعوذ بهما .

فجعل كلما قرآ آية انحلت عقدة ، ووجد رسول الله ﷺ خفةً إذا حلت هذه العقدة . حتى إذا حلت العقدة الاخيرة قام النبي ﷺ كاتما نشط من عقال .

وجعل اجبربل؛ عليه السلام يرقى رسول الله ﷺ فيقول : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذبك ، من حاسد وعين ..الله يشفيك ١ (هـ (١٠) .

\* تم ولله الحمد والشكر تصنيف :

الروايات الصحيحة في أسباب نزول القرآن الكريم .

\* أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يوفقني دائما لخدمة كتابه إنه سميع مجيب .

وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصلُّ اللهم على سيدنا (محمد 1 وعلى آله وصحبة أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي صـ٢٥٢.



#### الخاتهاة

وذلك أثناء قيامي بالتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وذلك يوم الجمعة الخامس من شهر المحرم سنة ٤١٩ هـ الموافق أول مايو سنة ١٩٩٨م .

أسال الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام أن يتقبل منى هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه
 الكرم إنه سميع محيب وصل اللهم على سيدنا ٤ محمد ٤ وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن
 الحمد لله رب العالمين .

المؤلف خادم القرآن والعلم أد/محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه آمين

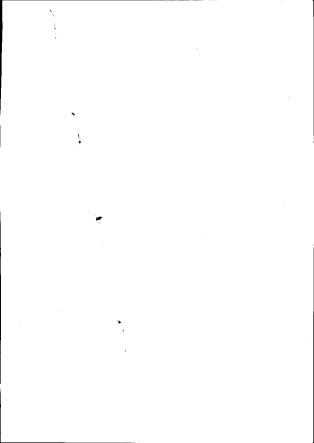

# فهرس فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن

| ٥   | المقدمة                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٦   | منهج التصنيف                                                  |
|     | موضوعات متصلة بأسباب النزول :                                 |
| 11  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦-٧                   |
| 11  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤                    |
| ۱۲  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦-٢٧                 |
| ۱۲  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٤٤                    |
| ۱۳  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٦٢                    |
| ١٤  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٦                    |
| ١٤  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٧٩                    |
| ۱٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٨٠                    |
| ١٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٤                    |
| ١٥  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآرية رقم ٩٧                   |
| ۱۷  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٩٩                    |
| ۱۷  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٠                   |
| ۱۸  | <ul> <li>أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٤</li> </ul> |
| ۱۸  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٨</li> </ul> |
| ۱٩  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٠٩                   |
| ۲.  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٣                   |
| ۲.  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٤                   |
| ۲.  | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٥                   |
| ۲١. | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١١٨                   |
| ۲١  | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٢٠                   |
|     | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٢٥                   |
|     | ية أسباب النزول في سورة القدة الآية ، قد ١٣٥                  |

| ۲۳ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٣٨                   |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ۲۲ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤٢-١٤٣               |
| ۲٤ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٤٤                   |
| ۲٤ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٥٨                   |
| ۲0 | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٥٩                   |
| ۲0 | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٦٤                   |
| ۲٦ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٠                   |
| ۲٦ | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٤                   |
| ۲٧ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٧                   |
| ۲۷ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٧٨                   |
| ۲۸ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٧                   |
| 44 | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٨                   |
| ۲٩ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٨٩                   |
| ۳. | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٤                   |
| ۲١ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٥                   |
| ۲۱ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٨                   |
| ۲1 | پ أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ١٩٩                   |
| ۲۲ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٠-٢٠١               |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٤                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٧                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٠٨                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢١٤                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢١٧ -٢١٨              |
|    | * أسباب النزول في سورة اليقرة الآية رقم ٢١٩                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٠                   |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢١                   |
|    | * اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٢                   |
|    | <ul> <li>اسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٣</li> </ul> |
|    | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٤                   |
| ۲۸ | * أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٨                   |

| ٣٩ | أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤. | أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٠                       |
| ٤, | أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣١                       |
| ٤١ | أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٣٢                       |
| ٤١ | ؛ أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٤٥                     |
| ٤٢ | ؛ أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٥٦                     |
| ٤٢ | ؛ أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٦٧                     |
| ٤٣ | ؛ أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٤                     |
| ۴  | ، أسباب النزول في سورة البقرة الآية رقم ٢٧٨                     |
| E٤ | ؛ أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٢-١٣                 |
| ٤٤ | » أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٣-٢٤                 |
| ٥  | » اسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٨                    |
| ٥  | ه اسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٣١                    |
| ٥  | ه أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٥٩                    |
| ٦  | » أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٦٥-٦٦-٦٧              |
| ٦  | هِ أسبابِ النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٧                  |
| ٧  | « أسياب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٧٩- ٨٠                |
|    | ه أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٩٨-٩٩ ٣٠-١٠٠          |
|    | ه أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٣ – ١١٤             |
|    | a أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١١٨                   |
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ٢٢٠ – ١٢٥             |
|    | <ul> <li>أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٢٨</li> </ul> |
|    | هِ أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رِقم ١٤٤                 |
|    | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٥٥                   |
|    | « أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦١                   |
| ١  | » أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٦٩ –١٧٠              |
| ۲  | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٧٢–١٧٣ ـ ١٧٥–١٧٥     |
|    | » اسباب النزول في سووة آل عمران الآية رقم ١٨١                   |
|    | ﴾ أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٨٨                   |
| ٣  | * أسباب المنزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٠                  |

|     | * أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٥                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٤٥  | « أسباب النزول في سورة آل عمران الآية رقم ١٩٩                |
| ه ه | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢                    |
| ٥٥  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣                    |
| ٥٦  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤                    |
| ٥٦  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧                    |
| ٥٦  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٩                   |
|     | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٢٢                   |
| ٥٧  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٢                   |
|     | » أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٤                   |
| ۸٥  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٧-٣٩-٣٩             |
|     | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٣٤                   |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٤-٥٥-٤              |
| ٦.  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٤٧                   |
| ٦.  | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٥-٥٣-٥١             |
|     | * أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ، ٦                  |
| ٦1  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٠                   |
|     | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٦                   |
|     | هِ أسبابِ النزول في سورة النساء الآية رقم ٦٩                 |
| ٦٢  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٧٧                   |
|     | » اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم AT                   |
|     | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم AA                   |
| ٦٤  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٢</li> </ul> |
|     | « اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٣                   |
| ٦٥  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ؟ P                  |
| ٦٦  | » أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٥                   |
| ٦٦  | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ٩٧                   |
| ٦٧  | ه اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٠٠                  |
|     | « أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٣                  |
| ٦٧  | ﴾ أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٣٤                  |

|    |   | أسباب اننزول في سورة النساء الآية رقم ١٢٨ .                    |
|----|---|----------------------------------------------------------------|
| ٦, | ٠ | أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٣٦ .                    |
| ٦٩ | ł | اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٣ .                    |
| ٦, | ٠ | اسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٦٦.                     |
| γ. |   | : أسباب النزول في سورة النساء الآية رقم ١٧٦.                   |
| ٧. |   | اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤ .                     |
| ٧١ |   | . أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١١ .                  |
| ٧١ |   | : أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٨ .                  |
| ٧٢ |   | ؛ أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٣٣ .                  |
|    |   | ، أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤١ .                  |
| ٧٢ | • | <ul> <li>اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٣.</li> </ul> |
| ٧٤ |   | ، أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٥ .                  |
|    |   | : أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٤٩_                   |
|    |   | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥١ .                  |
| ٧٥ |   | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٥٧ .                  |
|    |   | » اسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٦٤ .                  |
| ٧٦ |   | » أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ٨٧ .                  |
|    |   | ؛ أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠١ .                 |
| ٧٧ |   | « أسباب النزول في سورة المائدة الآية رقم ١٠٦ .                 |
|    |   | ه اسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٩.                   |
| ٧٨ |   | » أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٢٦ .                  |
|    |   | * اسباب النزول في سورة الانعام الآية رقم ٣٣                    |
|    |   | * أسباب النزول في سورة الانعام الآية رقم ٥١-                   |
| ٧٩ |   | * أسباب النزول في سورة الانعام الآية رقم ٩٤                    |
|    |   | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ١٠٩.                  |
|    |   | * أسباب النزول في سورة الأنعام الآية رقم ٢١                    |
| ٨١ |   | * أسباب النزول في سورة الأعراف الآية رقم ٣١                    |
|    |   | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١                     |
| ٨٢ | γ | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٥-٦                   |
|    |   | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٩                     |

| ۸۳    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ١٧                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۳    | <ul> <li>اسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ١٩</li> </ul>   |
| At    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٢٧                     |
| ٨٤    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية وقم ٣٠                     |
| ٨٠    | * أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٣٣                     |
| ٨٠    | * أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٣٥                     |
| ٨٠    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٣٦                     |
| A1    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٦٤                     |
| FA    | * أسباب النزول في سورة الانفال الآية رقم ٦٨                     |
| AY    | <ul> <li>* أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٧٠</li> </ul> |
| AY    | * أسباب النزول في سورة الأنفال الآية رقم ٧٣                     |
| AA    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٩                      |
| AA    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٢٣                      |
| A9    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٩ ٤                     |
| A4    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٥٨                      |
| ٨٩    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦١                      |
| ٩٠    | * أسباب النزول في سورة النوبة الآية رقم ٦٢                      |
| ٩٠    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٦٥                      |
| 11    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٤                      |
| 41    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٧٩                      |
| 41    | <ul> <li>السباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ٩٣</li> </ul>   |
| ٩٣'   | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١٠٧                     |
| 97    | * أسباب النزول في سورة التوبة الآية رقم ١١١                     |
| ٩٣    | * أسباب النزول في سورة يونس الآية رقم ٢                         |
| 41 ١٨ | * أسباب النزول في سورة يونس الآية رقم ١٧-١                      |
| 46    | * أسباب النزول في سورة هود الآية رقم ه                          |
| 91    | * أسباب النزول في سورة هود الآية رقم ٨                          |
| ٩٥    | * أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٣١                       |
| ٩٥    | * أسباب النزول في سورة الرعد الآية رقم ٢٣                       |
| 97    | * اسباب النزول في سورة الحجر الآية رقم ٢٤                       |

| ٩٦  | * اسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٣٨                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٩٧  | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٨٣                     |
| ٩٧  | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٩٢                     |
| ٩,٨ | * أسباب النزول في سورة النحل الآية رقم ٢٠٦                    |
| ٩٨  | * أسباب النزول في سورة مريم الآية رقم ٦٤                      |
| 99  | * أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ١٠٥                       |
| ۹ ۹ | * أسباب النزول في سورة طه الآية رقم ١٣١                       |
| ۹ ۹ | * أسباب النزول في سورة الانبياء الآية رقم ٦                   |
| ٠.  | * أسباب النزول في سورة الانبياء الآية رقم ١٠١                 |
| ٠.  | * اسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١١                      |
| ٠١  | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ١٩                      |
| ٠١  | * أسباب النزول في سورة الحج الآية رقم ٢٠                      |
| ٠١  | * اسباب النزول في منورة الحج الآية رقم ٣٧                     |
| ٠٢  | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ١٤                  |
| ٠٢  | * أسباب النزول في سورة المؤمنون الآية رقم ٧٦                  |
| ۰۳  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣                      |
| ۰٣  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦-٧-٨-٩                |
| ٤٠  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٢٢                     |
| ٤٠  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣٠                     |
| ٠.  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٣١                     |
| ٥.  | ☀ أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٤٨-٤٩-٠٥               |
| ٠,  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٥</li></ul>    |
|     | * اسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٥٨                     |
| ٠٦  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦١                     |
| ٠٧  | * أسباب النزول في سورة النور الآية رقم ٦٢                     |
| ٠,  | <ul> <li>اسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ١٠</li></ul>  |
|     | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٢٧                   |
|     | <ul> <li>اسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٣٢</li> </ul> |
|     | * اسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٤٣                   |
| ٠٩  | * أسباب النزول في سورة الفرقان الآية رقم ٦٨                   |

| ١٠٩ | <ul> <li>اسباب النزول في سورة القصص الآية رقم ٥٦</li></ul> |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ١١. | * اسباب النزول في سورة القصص الآية رقم ٨٥                  |
| ١١. | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية رقم A                |
| 111 | * أسباب النزول في سورة العنكبوت الآية رقم ٥٧               |
| 111 | * أسباب النزول في سورة الروم الآية رقم ٢٧                  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ١٥                  |
| 111 | * اسباب النزول في سورة لقمان الآية رقم ٣٤                  |
| 111 | * أسباب النزول في سورة السجدة الآية رقم ١٨                 |
| ۱۱۲ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ١                 |
| ۱۱۳ | * اسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٤                 |
| ۱۱٤ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥                 |
| ۱۱٤ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ١٢                |
| 110 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٢٣                |
| 110 | * اسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٣٥                |
| 117 | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٣٦                |
| 117 | * أسباب النزول في سورة الأحزاب الآية رقم ٤٣                |
| 114 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٠                |
| ۱۱۷ | » اسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥١                |
| 114 | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٣                |
| ۱۱۸ | * أسباب النزول في سورة الاحزاب الآية رقم ٥٩                |
| 114 | * أسباب النزول في سورة سبأ الآية رقم ٣٤                    |
| 114 | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٢٣                  |
| 119 | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٥٣                  |
| ١٢. | * أسباب النزول في سورة الزمر الآية رقم ٦٧                  |
| ١٢. | * أسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٥٦                   |
| 171 | * أسباب النزول في سورة غافر الآية رقم ٦٦                   |
| 111 | * أسباب النزول في سورة فصلت الآية رقم ٢٢-٢٣                |
| 177 | * أسباب النزول في سورة الشورى الآية رقم ٢٣                 |
| 177 | * أسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٢٥                 |
| ۱۲۳ | * اسباب النزول في سورة الشوري الآية رقم ٥١                 |

فَنْجُ الرَّدْنِيُ نَ اسْبابُ زُول الصَّرَان